

بحث في تاريخ الخير والشر ونهييز الإنسان بينهــمــا من مطلع التــاريخ إلى اليــوم

عباس مدود العفاد



المصنسوان إيليس .

المؤلمسيف عباس محمري العقاد ،

إشسراف عمام داليا محمد إبراهيم

تريخ النشسر: الطبعة الثالثة أغسطس 2005م.

رفيه الإسداع 8663 /2003

الترقيم الدولي: 6-133-44 -177 ISBN 977

الإدارة العامة للتكسر: 21 ش العمد عرابي ، المنصبين ، الجيزة ب: 347264-(22)446434 (22) 447264 (22) مرب: 21 إميانية البريداز الاتروني للإدارة العامة الكسي ( publishing @publetyrier.com البريداز الاتروني للإدارة العامة التكسي

الطابع: 80 النطالة الصناعية الرابعة ـ معينة السادس من أكتبير ع: 1330287 (22) \_ 1330289 (20) \_ قــــاكس: 1330289 (22) البدريد الإلكتروني للمطابع:

مركز التوزيع الرئيسي: 18 ش كامل مستقى -- الفنجالة --الفنادسيرة -- من . ب: 18 الفيسالية -- القسافسيرة، ت: 2009/127 (20) - 5908895 (20) ما فسيساكس: 903395 (20)

سرگز خده دالهمالاء: الرقم الجائي: عمرگز خده دالهمالاء: الرقم الجائي: sales @uabdetmisr.com

مركز التوزيع بالإسكندرية: 400 طــريـــق الخريـــة (رئســــدی) ت: 5462090 (05) 5462090 مركز التوزيع بالنصورة: 47 شارع عبــد الســـــــــالم عــــــــارف من 2259675 (25)

www.enabde.com

موقع الشركة على الإنترنية موضع البيسع على الإنترنية



### احصل على أى من إسدارات شركة نهضة مصر (كتاب / CD) وتهتع بأفسضل الخسد مسات عسب سر مسوقع البسيع www.enahda.com

جهيع الحقوق محفوظة الشركة نهضة مصر للطباعة والنشسر والتوزيع

لا يجوز طبع أو نشور أو تصوير أو تخزين أي جورة من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أن بالتصوير أو خلاف ذلك إلا بإذن كتابي صريح من الناشر،

وسلطين التحتا التحتم

### فاتحةخير

يوم عرف الإنسان الشيطان كانت فاتحة خير.

وهي كلمة رائقة معجبة ، تروع المسامع وتستحق في بعض الأذواق أن تقال ولو تسامح القائلون والسامعون في بعض الحقيقة طلباً لبلاغة الجاز .

ولكنها في الواقع هي الحقيقة في بساطتها الصادقة التي لا مجاز في لفظها ولا في معناها ، ولا تسامح في مدلولها عند سامع ولا قائل ، بل هي من قبيل الحقائق الرياضية التي تثبت بكل برهان وتقوم الشواهد عليها في كل مكان .

فقد كانت معرفة الشيطان فاتحة التمييز بين الخير والشر ، ولم يكن بين الخير والشر من تمييز قبل أن يعرف الشيطان بصفاته وأعماله وضروب قدرته وخفايا مقاصده ونياته .

كان ظلام لا تمييز فيه بين طيب وخبيث ، ولا بين حسن وقبيح ، فلما ميز الإنسان المور عرف الظلام ، ولما استطاع إدراك الصباح استطاع أن يعارضه بالليل ، وبالمساء .

كانت الدنيا أهلا لكل عمل يصدر منها ، ولم يكن بين أعمالها ألحسان وأعمالها للقباح من فارق إلا أن هذا يسر وهذا يسوء ، وإلا أن هذا يؤمن وهذا يخاف ، أما أن هذا جائز وهذا غير جائز في ميزان الأخلاق فلم يكن له مدلول في الكلام ، ولم يكن له \_من باب أولى \_ مدلول في الذهن والوجدان .

وكانت القدرة هي كل شيء .

فلما عرف الإنسان كيف يلم القدرة ويعيبها عرف القدرة التي تجمل بالرب المعبود والقدرة التي لا تنسب إليه ولكنها تنسب إلى ضده ونفيضه.

وهو الشيطان.

وكانت فاتحة خير لا شك فيه .

كانت فاتحة خير بغير مجاز وبغير تسامح في التعبير .

وكانت للإنسان عين يعرف بها الظلام ، لأنها عرفت النور وخرجت من غيابة الظلمات التي كانت مطبقة عليه .

فتاريخ الإنسان في أخلاقه الحية لا ينفصل من تاريخ الشيطان.

وأوله هذا التمييز بين الخير والشر.

ولكنه الأول في طريق طويل لم يبلغ نهاية مطافه .

فبعد التمييز بين الخير والشر خطوة أخرى ألزم من تلك الخطوة الأولى في تاريخ الأخلاق الحبة .

وتلك هي معرفة الخير الصميم،

فقد كان على الإنسان أن يعرف حقيقة الخير ليعمله على علم وبصيرة.

فليس الخير خلوا من الشر وكفي .

وليس الخير ابتعادا عن الشر وكفي .

وليس الخير عجزا عن الشر وكفي .

وليس الخير مخالفة للشر وكفي .

كلا ، بل الخير شيء بذاته وليس قصاراه أنه امتناع من شيء سواه .

الخير هو القدرة على الحسن مع القدرة على القبح ، وهو الاختيار الطلوب بعد التمييز بين القدرتين .

ولهذا عرفنا من تاريخ الشيطان أنه سقط لأنه أنف من تفضيل آدم عليه وعلى الجان والملائكة أجمعين .

وإنما فضل أدم عليهم لأنه عرضة للخير والشر ، ولأنه مطالب بالخيرات وهو عتحن بالشرور .

فضل على الملائكة الذين لا يصنعون الشر لا نهم بمنجاة من غوايته ؛ وفضل على الجان الذين لا يختارون بين نقيضين .

ومن تلك الأوتة عرفت وظيفة الشيطان في هذا العالم وعرفت معها فضيلة الإنسان.

فإنما وظيفة الشيطان أن يثبت عجز الإنسان أمام الغواية والفتنة ، وأن يمتحن مشيئته وهو يتردد بين الخير والشر والمباح والحرام .

وإنما فضيلة الإنسان أن يصنع خيرا وللشر عنده غواية وله في نفسه فتنة ، ولولا ذلك لما كان له فضل على الملائكة ولا على الجان .

لا جرم كان تاريخ الشيطان تاريخا للأخلاق الحية في وجدان أدم وبنيه .

#### 告告告

وتمتحن الأخلاق الحيمة بمحنة المعرفة والجهل كما تمتحن بمحنة الخير والشر والفضيلة والرذيلة .

فمهما نتخيل من مخلوق قابل لأن يعرف بعد جهل ويدرك بعد قصور فليس -غير الإنسان- مصداق لذلك الخلوق .

لبست الملائكة ولا الجان في صورتها الحية مخلوفات نامية في معرفتها ، عالمة ما تعلمه بعد جهله ، متقدمة من الطفولة إلى الرشد إلى غاية المدى المقدور لكل مخلوق .

ولكنها في صورتها تعلم ما تعلمه كأنه من خصائص معدنها التي لا تفارقها ، فلا اجتهاد لها فيما تعلم ، ولا فوات على اجتهادها فيما تجهل ، وكل ما أوتيته من علم فلا حيلة لها ولا حول فيه ، كلمعان النور ووهجان النار ، ولألاء الجوهر الصافي وجريان الماء وخفقان الهواء .

ولا كذلك سليل التراب . إنه ليعلم حتى لتعجب كيف علم ، وإنه ليجهل حتى لتعجب كيف جهل ، ومن كان قابلا لأن يأتى بالعجب في علمه وجهله فهو مسئول عن هذا وذاك .

 فليست القداسة أن تكون نورًا وأنت نور ، وليس الفحار أن تكون نارا وأنت تار . وإنما القداسة والفخار أن تكون نورا ونارا وأنت تراب ، وأن تسبح وتقدس وأنت قادر على الفساد والعدوان .

وكلما ذكرت الأخلاق الحية فقد ذكر تاريخ الشيطان في ثوب الحياة ، وقد ذكر تاريخ الشيطان في ثوب الحياة ، وقد ذكر تاريخ الغواية والحرية في المطاوعة والاعتصام ، وتلك هي الأخلاق الحية كما تعيش في اللحم والدم وفي القيم والمزايا . فأما الأخلاق في صفحات الورق وفي مصطلحات الباحثين فهي كلمات وحروف وأصداء .

ولم يوجد النوع البشرى بصفاته وأخلاقه ليكتبها سطورًا على صفحات ، ويجمعها أطروحة في قاعة درس أو سفرا على الرف إلى جانب أسفار .

ولكنه وجد بصفاته وأخلاقه ليحياها ويعبش بين حقائقها ويعطيها الأسماء التي تدله على تلك الحقائق كما يستقبلها بحسه وشعوره ويواجهها برجائه وخوفه وبإقباله ونفوره ، وينادى بالاسم من هذه الأسماء فلا يفهمه كما تفهم الكلمة عند المراجعة في القواميس ، بل يفهمها حبا وبغضا ، وغبطة وندما ، ورضوانا وسخطا ، وحركة تنبض بها العروق وسرا يختلج في الأعماق .

وهكذا ينطبع الحيى على صفاته وأخلاقه ، وهكذا تتعارف عليها الأم وهي تحيا وتعتلج بالحياة ، وهكذا تضطرب بين الأكوان التي لا تحصرها الأوراق ولا تحدها الحروف ولا تحتويها العقول ، بل تجيء العقول طارئا عليها وضيفا في رحابها ، وقد مضى عليها في مكانها أدهار بعد أدهار ، وأسماء بعد أسماء ، ولغات بعد لغات .

الشيطان!

أى مجموعة من الأسفار تؤدى للضمير ما تؤديه هذه الكلمة بقارعة واحدة تنفذ من الآذان إلى الأعماق.

وإلى اليوم يكتب الباحثون ألف مذهب ومذهب ، ويلحقون بها ألف الوجى ولوجى على غرار السيكولوجى والبيولوجى والميثولوجى وغيرها من اللواحق في الأواخر على اختلاف الصيغ واللغات .

إلى اليوم يفرقون بين الصفات والأخلاق بهذه المصطلحات فلا يبلغون بها في الحس ولا في الذهن ما بلغه المتكلمون بلغة الحياة ولغة الفطرة ولغة «الهيروغليقية» التي تسبق كل كتابة وتلحق بكل كتابة إلى أخر الزمان .

وقد سمعنا عن الصفات الإلهية ، والصفات الملكية ، والصفات الشيطانية ، والصفات الإنسانية ، والصفات البهيمية ، والصفات السبعية ، فمن لم يفهم هذه العناوين بمللولاتها الحية فما هو بفاهم شيئا من فوارق الأخلاق يشرحها له ألف عالم ويسجلها له ألف كتاب .

ولمن يشاء أن يرفع هذه الكلمات ويضع في مواضعها كلمات الاصطلاح اللغوى أو الفلسفي من قبيل الأخلاق المثالية والأخلاق الاجتماعية والأخلاق النفعية وأخلاق التقدميين وأخلاق المحافظين ، وما أشبه هذه الكلمات والمصطلحات ، فإنه لا يحس منها إلا بطاقات معلقة على واجهات أو شواخص ولا نبض فيها ولا دم ولا حراك .

ولكنه لأول وهلة يسمع الصفات الإلهية فيفهم أنها أعلى الصفات ويحس أنه يرتفع بالاتجاه إليها والرجاء فيها إلى أعلى عليين ، ويستشرف لها بقلبه ويتفتح لها بمغالق سريرته ، ويعرفها حقيقة حية ولا يكون قصاراه من معرفتها أنها مادة في معجم أو عنوان على مذهب أو إشارة مرور إلى حيث يسير أو لا يسير .

ولأول وهلة يسمع الصفات الملكية أو صفات الملائكة فيفهم أنها الطيبة والطهارة والحب والسلامة ، ويقابلها في الوقت نفسه بالخنين إليها لسلامتها ووداعتها والعطف عليها لخفاء الشر عليها واحتجاب أساليب الكيد والخداع عنها .

ولأول وهلة يسمع الصفات الإنسانية فيعرف منها ما يناقض البهيمية والسبعية ويقابل الإلهية والملكية ، ويعرف في الوقت نفسه أن الإنسان قابل للطموح إلى ما يعلو عليه والهبوط إلى ما ينحدر دونه من صفات الكائنات جمعاء .

ولأول وهلة يسمع الصفات الشيطانية فيفهم أنه في موقف احتراس وحذر وإن لم يخل من تطلع في أحيان ومن إعجاب في أحيان أخرى ، ولا يضطر إلى مراجعة اللغة أو مراجعة الحكمة ليفهم ما يحذره من الشيطان وما يستقبله منه بالفكر أو الوجدان ، فإن هذه الكلمة تقع في موقعها عنده كأنها نقلت إليه الشيء نفسه محسوسا ملموما مدروسا ولم تنقله منه بإشارة أو عنوان .

وقس على ذلك ما يفهمه من كلمات الصفات البهيمية أو الصفات السبعية ، فإنها كذلك تنقل إليه أشباء وأحياء ولا تنقل إليه حروفا وكلمات .

إن خالق الكون لم يرد بإعطاء الناس حياتهم أن يعطيهم قاموما أو موسوعة من العناوين والمصطلحات ، ففي وسعهم هم أن يعطوا أنفسهم هذه القواميس ، وقد أعطوا

أنفسهم هذه القواميس فعلا فإذا هي أكثر الأشياء اختلافا بين قبيل وقبيل وبين أمة وأمة ، وإذا هي برج بابل يمتد على كرة الأرض ولا يزال في حاجة إلى ترجمان .

ولو كانت هذه المدلولات في اللغات هي الحقائق المقصودة لما كان للمدلول الواحد ألف كلمة في كل لسان.

ولكن هذا النوع الإنساني تلقى وجوده من خالقه حياة تجيش في ضمائره وفيما حوله بالحقائق الحية ، كائنا ما كانت أصداؤها في عالم الحروف والرموز والإشارات والكلمات والطلاسم أو في «الهيروغليفية الكونية» على الإجمال .

ومن شاء فليبادل إن كانت له الجرأة!

ومن شاء واستطاع فليعد بالإنسان إلى أوله لينتزع من ذاكرته ووجدانه كل ما أحسه وتعلمه من كلمة الشيطان أو كلمة الملك أو كلمة الخطيئة أو كلمة العصبان ، وليضع في مكانها ما يقترحه في تصريف اللغة ومصطلحاتها مفسرة وميسرة محكمة مقسمة ، ولينظر ماذا صنع الإنسان فيما مضى وما يصنع به فيما بعد . . فإنه قاتله وملقيه في مقبرة في قاموسه الجليل .

من كانت له الجرأة ، وكانت لديه القدرة ، فليبادل ولينظر فرق ما بين كلماته ومصطلحاته ومنلولاته وبين هذه «الهيروغليفية» الكونية التي هي الكلام وهي متكلموه وهي الحسون به وفاهموه .

وليقف خاشعا مستعيذا «بالشيطان» من الغرور.

وليرجع في أمان هذه المعودة» إلى تاريخ الشيطان ليعلم منه تاريخ الأخلاق الحية وتاريخ الإنسانية الخالدة .

فإذا كان لا يدرك تاريخ الأخلاق الإنسانية حقاً وصدقا إلا من تاريخ الشيطان فلا ينكرن هذا الاسم ولا ينكرن وجوده من باب أولى .

إنه وجود أرسخ من وجود الإنسان .

ومن لم يكن في وسعه أن يدرك ما وراء هذه الحقيقة فأحرى به ألا يتطفل على الوجود والعدم ، والحياة والموت ، والحق والباطل ، والعلانية والخفاء ، والظواهر والأسرار ، فكل أولئك له معناه الذي لا يدركه ولا يدريه .

وسنكتب فيما يلى تاريخ الشيطان لنستخرج منه تاريخ الأخلاق الإنسانية كما تشخصت في ثنية الحياة ، ونركب عليها بعد ذلك ما يوافقها أو يلافقها من مصطلحات القاموس!

## قبلالشيطان

قبل شيوع صورة الشيطان كانت بديهة الإنسان تملأ العالم بأشتات لا تحصى من الأرواح والأطياف .

وكان من هذه الأرواح والأطياف ما يخفى ولا يظهر لأحد، ومنها ما يخفى على أناس ويظهر لأخرين بالرقى والعزائم، ومنها ما يتلبس أحيانا بالأجسام ويظهر لكل من لقيه في مأواه .

ولم يكن الإنسان يقسم هذه الأرواح إلى ذات خير وذات شر، لأنه لم يميز بين الخير والشر إلا بعد معرفته بصورة الشيطان كما تقدم .

وإنما كانت هذه الأرواح تنقسم عنده إلى أرواح مصادقة أو أرواح معادية ، وإلى أرواح نافعة أو أرواح معادية ، وإلى أرواح نافعة أو أرواح ضارة ، وإلى أرواح سهلة أو أرواح عصية ، فلا فارق بينها عنده غير درجة الصلح والعداوة أو درجة الفائدة والأذى ، وأما طبيعة الخير وطبيعة الشر فقد جاءت بعد مراحل كثيرة في طريق الإيمان بالأرواح .

والاختلاف بين الشر والضرر بعيد.

فالشر لا يصدر منه خير بإرادته ، ولكن الضرر قد يصيب أناسا ولا يصيب أخرين ، وقد يكون الضار بهذا نافعا أخرين ، وقد يكون الضار بهذا نافعا لذاك ، فليست هناك طبيعة تسوقه إلى الشر في جميع الأحوال ، بل هناك أحوال متعددة وأعمال منوعة ، وشأن الأرواح في ذلك شأن الناس من حوله بين قوم من قبيلة وقوم من أعدائها ، أو بين قوم من خاصته في القبيلة وقوم ينفر منها وينفرون منه لأسباب عارضة أو باقية لا ترجع إلى أصالة في الطباع .

وقد يصح تشبيه عالم الأرواح عنده بعالم الغاب أو عالم السباع والحيوان. فالغاب فيها النمر والتعبان ، وفيها البلبل والعصفور ، ومن حيوانها ما يأمنه ولا يخشاه ، وقد بتألفه ويستخدمه في مصالحه ويشركه في مسكنه ، وقد يكون عنده الحصان الكلب الأنيس وفي الخلاء الكلب المستوحش العقور ، وقد يكون عنده الحصان الداجن وفي الخلاء الحصان الجامح الذي لا نفع منه ولا ضرر ، وجملة الفوارق بينها مسألة أحوال وأحيان أو أحوال ورياضة واستعصاء .

وهكذا كان عالم الأرواح في الهمجية الأولى: كان عالم فائدة وضور ، أو عالم هوادة واستعصاء ، أو عالم صداقة وعداوة ، فأما عالم الخير الأصيل فلا تتمثل له صورة في بديهة الإنسان قبل انقسام الطبائع وتباين الأقيسة والموازين بين الأعمال والأخلاق .

ويدل على أصالة الإيمان بالأرواح في بديهة الإنسان أنها وجدت في كل سلالة بشرية من السلالات التي نشأت في القارات المتقاربة فتعلم بعضها من بعض في مسائل الدنيا والدين ، أو من السلالات التي وجدت في الأمريكتين منعزلة منذ أدهار لا تعرف لها بداءة ، فهي لم تتعلم تلك العقائد من غيرها ولم ترجع بها إلى مصدر معروف في العالم القديم .

ووجدت هذه العقيدة على أكثرها في الجزر الأسترالية المتباعدة ، كما وجدت عند حوض الأمازون في أمريكا الجنوبية ، أو وجدت في إفريقية الجنوبية أو الشرقية التي يقال أنها مهد الجنس البشرى قبل سائر القارات ، ويقال مع ذلك أنها تلقت أفواج المهاجرين من الجنس القفقازي قبل فجر التاريخ .

والمهم في هذا الشيوع أنه أصيل في البداهة الإنسانية وأنه لم يكن من تدجيل الكهان والسحرة كما يخطر لمن يسهل عليهم أن يفسروا كل شيء بالدجل والخداع.

ويكاد الشبه بين الأرواح في القارات المتباعدة أن يكون أقرب من الشبه بين الأدميين أنفسهم في تلك القارات ، فالكائن الروحي في الجزر الأسترائية أشبه بالكائن الروحي في أمريكا الجنوبية من الأمريكيين الأصلاء والأسترائيين الأصلاء ، وليس بين روح وروح في الأقطار المتنائية ذلك الاختلاف الذي يعترى الأوان والأشكال من فعل الجو والتربة والماء والهواء ، فإنك قد تنقل الأسترالي من الجزر إلى أمريكا الجنوبية فيشعر فيها بالغربة ويريبه من قومها ما يريبه من الغرباء ، ولكنك إذا نقلت روحا من هناك إلى هنا أو من هنا إلى هناك لم تجده على غرابة في عالم الأرواح ولم تكن بينه وبين العالم الذي انتقل إليه فجوة من الجنس واللون وللغة أبعد من الفجوة التي بينه وبين سائر الأرواح في وطنه الأصيل ، وإنها لظاهرة جديرة بالتنبه لها والتوقف عندها في علم المقارنة بين الأدبان ، لأنها قد تقضي بنا إلى الوقوف على سليقة دينية شديلة النقارب بين الأجناس والأقوام ، وليس مصدرها من الخيال وحده بعيدة القوارق بين أساطير الأم في الإقليم الواحد فضلا عن شتى الأقاليم .

وقد كتب الرحالون والمحاثون عن القبائل العطرية التى وجدوها فى القارت الحمس حلال رحلاتهم إليها منذ أوائل القرد الثامن عشر الذى نشأت فيه علوم التقابلة بين العقائد والسلالات ، فإذا قدرنا أنها تغيرت مع الزمن منذ النشأة الأولى قبل عشرات الألوف من السبين ، ورأينا بعد هذا التغيير مقدار التشابه بينها في العصر العاضر كان هذا التشابه حقا أجدر شيء من الناحثين بالالتفات إليه ، لأنه دليل على أن وحدة السليقة الديسة أقرب جدا من وحدة القريحة والخيال ، إذ ليست أساطير القون على درجة من التشابه تقارب دلك التشابه بين الأرواح والأطياف في الأديان والمعتقدات .

إن الدبن أعمق في كبان الإنسان من الخيال الذي يولد الأساطير ويحلق أشبح الفون ، وقد يكون التقارب بن الأصلاء من الإفريقيين و لأمريكيين و لأوريين والأستراليين ملحوطا في تقارب الأوصاف بين الأرواح والأطياف حيث لا يلحظ التقارب بين المصنوعات اليدوية عصبها من الأدوات وآلية الفخار ، وهي المصنوعات التي تقاس به طنقات العصور ويحسبها الكثيرون على مثال واحد في كل عصر من العصور الحجرية أو عصور المرعى أو العصور التحاسية ، ولكنه على كونه محسوسة يحكمه النظر والدمس وتوحى بها المتععة والحاجة المتكررة لم تبلع من التقارب وانتشابه ما قد بلغته ملامح الأرواح والأطياف

وقد تحصص بكل إقليم من أقاليم القارت رحالود مستقود في دراساتهم للأحياء وتنقيبهم عن الأدر، فيكتب عن الحرر الأسترالية أناس عير الدين يكتبود عن القارة الإفريقية، ويكتب عن سهوب آسيا الشمالية طائعة غير هؤلاء، فهم الا ينقلون بعصبهم من بعض ولا يرجع بعضهم إلى معض في تستحيل المشاهدات وإثبات الكشوف التاريحية، ولكنهم بعرفون المشابهة بين العمائد حين يرجعون إلى ملقارة والمقاملة ويستحلصون منه ما يستخلصون من وحدة الأصوب ..

#### 安务务

ولهذه المشابهات يقرأ القارئ عن «أرواح إقسم من الأقاليم فلا يضيره كثيراً أن يحطئ فيحسبها أرواح إقليم آخر ، لأنها عثابة النبات الذي يصبح زرعه على طول السنة في جميع الأرضين ، فيررع في هذا الموسم أو داك ، وفي هذه اليقعة أو تلك ، بعير اختلاف كبير في طريقة العلاحة والحصاد .

يقول باريسهر Parrinder في كتابه عن لمنحل التقليدية في إفريقية «إن الأرواح يمكن أد تتخد مساكنها في كل شيء من أشياء الطبيعة على كن قمة وفي ظل كن شجرة حضراء ، وأن التلال والصحور البارة أحرى أن تكون مأوى للأرواح القوية ،

إلى أن يقول: «وفي الأجام المتشاكة العميقة تسكن الأرواح والأطياف ذوات الخطر والأدى. وحيوانات العاب أو سكان الأرض كثير منها حرام على هذه القميلة أو تعث . . . فإذا قتل أحدها وجبت الترصية له أو يظل في مطاردة القاتل طيفا لا يفر منه» .

ثم يقول وطيف آخر من الأطياف الخطرة يدعى ماتن تابريرا ، يطهر في المدن ولا يطهر كالأطياف الأحرى في العامات والأمهار . وأصل الاعتقاد فيه على ما يظهر منقول من الديار الأوربية .

ويتكلم مالنوسكي Maimowsky علاصة الدراسات الإسساسة عن الحرر الأسترالية فيروى قصة الروح التي تسمى عندهم بلوم وتدهب بعد مفارقة الحسد إلى حريرة أحرى كأنها العالم الآحر، وهم يعتقدون أن الأشباء لها أرواح تنتقل منها إلى حيث تسكن أرواح الموتى، فيرينون حسد الميت يكن ما كان يزدان به في الحياة ليحرد منه روحه ويسقى بقيته الحسوسة، وقد يظهر للميت طيف يسمى كوسي بحث لفاؤه ولكنه نداعب الناس ولا ببالع في إيدائهم، وحينما سمع صناحه وجبت له الترضية والمدلاة، وقد بحثى القوم هناك أطياف أخرى لها علاقة مأرواح الموتى بتخلونها دائما في صورة العجائز القباح وقد بشيرون إلى عجوز حية معروفة فيقولون عنها أنها قد أصبحت واحدة من تلك الأطباف دات العلاقة بالموتى، وأنها تعاشرهم بقوة السحر وحيل التعاويد.

وأفضل المراجع التي يعتمد عليها في فهم العقائد البدائية تلك الرحلات التي يكتبها طائفة من العدماء عشوا مين القبائل واحتلطوا مها في حميع أطوار معيشتها فعرفوا عاداتها بالعاشرة على فطرتها ولم يعرفوه بالسؤال والتحقيق على موال الرحالين الدين يذهبون إليها لدراسة علم الأجماس أو تطبيقه عليه

ومن هؤلاء العلماء الذين عاشو، رمنا بين القدائل في إفريقية الوسطى الطبيب المشهور البيرت شوبتزر صاحب حائزة نوبل مند سنتين "،

ويؤحد من مدكراته أن أحوف المحظورات عندها هي التي نرتبط بأهم المراحل في حياة الإسماد ، وهي الولادة والمراهقة والموت ، فقمل الولادة تطيف الأرواح بالأب وتلقنه في الرؤب أو الإيحاء أسماء الأشياء التي ينبعي لبوليد أن يتحنبها في حياته وإلا أصابه الأذي من الأرواح المطيفة بالمكان ، وعبد المراهقة يحاط الصبية بالمراسم والعمادات التي تعرضها كل بيئة على حسمها وأشق ما عاماه الطبيب من عادات القوم حدرهم من مقاربة أجساد الموني وهو محتاج في مستشفاه على الدوام إلى حمل هذه الأجساد ومواراتها .

ويؤحد من مشاهدات هذه الطبيب هي جواره أن امخطورات حاصة وعامة ، فمنها ما يحرم على إنسان واحد ولا يحرم على عيره حسسما جاءه الوحى من أبيه أو كاهنه ، ومنها ما يعم القبيلة حميما ولا يستثنى فيه أحد منها ، ويقول الطبيب أن معض المندورين نهذه المحرمات قد تأتى شماؤهم من الوهم الذى غلب عليهم بعد مندارهم بتحريم بعض المطاعم واجتناب بعص الأدوات فاحترأوا عنى مخالفة المحظور وسلمو من العاقبة ولكنهم تحنصو من عقيدة معيدة ورسح في أخلادهم أن الروح الذى أطلقهم من عقال المحصور أهوى من الروح الذى حظره عليهم ، فهو لا يستطيع أن يتعصنهم بالأدى وإن حالهوه حهرة ، لأنهم دخلوا في حماية روح آخر أقوى وأعظم وأحرى بالمبالاة والاتباع .

وقد دحلت هذه الأرواح والمحظورات في حساب السياسة كيما دخلت في حساب العلم، فقررت اللحم البرلمانية التي أوقدتها احكومه إلى إفريقية الشرقية للحقيق أساب الثورة فيها أل «دراسة النفسية» التي تنظوي عليها عبادات حماعة الماو ماو صرورية الاستقصاء أساب السحط وعوامل الثورة، وعقب الأسباد ماكيس حلكمان Gluckman على هذا النقرير بعصل محمل عن أصول العقيدة بين

<sup>(</sup>١) كان ظف يوم صدر الكناب في طبعته الأولى سنة ١٩٥٥

القبائل، فروى عنها أنها تؤمن بإله عظيم حتق العالم ثم تنحى عنه، وأنه سمع من أناس في قبيلة المناوروتس Barotse على الرمسيسرى الأعلى إن الإله تحلى عن الأرص ولاد بالسماء حيرة من كيد الناس وشطارتهم وأفنين حتيالهم، ولم ينق لهذا الإله لأن من عمل يستطيعه مع البشر غير مجرد العلم بأحبارهم، فهم يقولون كنم سألتهم عن مكان بعيد إن الإله بيامني Nyambe أعلم وأدرى ويدعى رعما، القبيلة أنهم ينتمون إلى هذا الإله من دريته التي ولدتها له بنته قبل أحد عشر جيلا فملكت على القوم في مكانه، وهذا سر من أسرار الطاعة لرعماء والثورة على الأجانب والمستعمرين.

#### \*\*

ويرى جدكمان أن المراسم والشعائر حلت بين القسائل الإفريقية محل الصلوات. المكتوبة والفرائص السبجية الابعدام الكتابة في تبك القبائل الافرائص السبجية الابعدام الكتابة في تبك القبائل الفكل علاقة لها شعائره ومراسمها وكل حركة تتحركها القبيلة كها أو بعص أفرادها طلبا للصيد أو انتجاعا للمرعى أو رحقا للعارة على عدوها تتطلب منها الرلمي إلى بعص الأرواح والحمر من بعص الأرواح الحمر من بعص الأرواح الحمد من المراسم والشعائر المتوارثة في أجدادها .

وكل ما يصيب لإسال فهو من كيد روح أو دسيسة ساحر أو من قوراء الطبيعة، على الإجمال - فإذا وطئ فيل إسان فقتله فالإفريقي يفهم أن قوة الفيل أكبر من قوة لإنسان وبهذا استطاع فتله ، ولكنه يسأل بعد ذلك غاد كان هذا الإنسان هو المفتول ولم يكن إنسانا غيره؟ ألبس هناك سر يرجع إلى تدبير ساحر أو نقمة روح غاصب أو مشيئة كائن عا وراء الطبيعة؟ وهكذا تلتقي الأسباب الطبيعية المعروفة بالأسباب الجهولة عا وراء الطبيعة ، ولا يحس الإنسان السلامة من الكائنات الحجوبة بحال من لأحوال .

وقد ترول العقائد مانقضاء الرس علىها ولا يرول السحر وأساليبه الموافقة والمصادة التي تلحئ الإفريقي من ساحر إلى ساحر ببعض رقيته ويعسد مكيدته ، فلا ملاد عندهم من السحر إلا إلى مثله أو أشد منه ولا تعليل عندهم لصيبة يبتنون بها إلا أن تكون من كراهية عدو يستعين بالسحرة ويستمد قدرته على المكاية من الأرواح (١) .

#### **非典章**

<sup>(</sup>١) من فصل في محلة Listener المدنية الصادرة في ٢١ يبريل سنة ١٩٥٤

وقد حاول الرحالون والباحثود في الأجاس المشرية أن يرجعوا بالاعتقاد في الأرواح إلى مصدر مفهوم فلم يتفقوا على مصدر واحد ولم يصلوا إلى قول متفق عليه يصلح لتفسير كل حالة وتعليل كل عقيدة .

همنهم من برحع بعقيدة الأرواح إلى الأطياف التي يواها الهمجي في منامه ، وإلى الأحلام التي يرى فيها أنه انتقل إلى مكان بعيد وهو لم يبرح مرقده في ببته ، فيحبل إليه أن الأطياف تتحرك في الظلام وتترك الأحسام إذا هدأت حركتها لتحود هذا وهناك حيث تشاء ، وأن الذي يحدث في حالة النوم يحدث في حالة الموم يحدث في حالة الموت فيسكن الحسد ويبدي ويتحرك الروح الذي فارقه نفراق الحياة .

وصهم من يرجع بهده العقيدة إلى طبيعة الاستحداء أى إلى الطبيعة التي تحيل إلى الهمجى أن الأشياء ذات حباة مثله فيعاملها كما يعامن الأحياء ويرصى عنها أو يغصب عليها كالطفل الذي يضرب الأرص ذا صدمته حين يسقط عليها ، أو يشعر بالراحة حين نضرب الأرص أمامه ويعاقبها بجريرة سقوطه عليها وإصابته من صدمتها .

وتتمكن هذه العقيدة في خيال الهمجي مع نقص اللعة وحلطه بس الحقيقة وانجار في تعبيراتها ، فإذا سمع أن الأرض ولدت عيود للماء وأن أباها الحدر من سحاب السماء لم ترل هذه الصورة تتحسم مع الرمن حتى تنشأ منها أسرة لها أب وأم وأنناء ، ولها مشيئة ينقاها بالتوسل والرحاء أو بالسحط والإعراض .

ومنهم من يرجع تعقيلة الأرواح إلى عبادة الأسلاف بعد الموت ، وقد تحدث أن يسمى السلف ناسم حيوان كلاسد أو النمر أو الثعلب أو النسر أو الصقر فيحسب أساؤه مع طول الزمن أنهم تحدروا من دلك الحيوان ويحعلون له قداسة مرعية توجب عليهم أن يحرموا قتبه وأن يتوقعوا الصرر والسقم إدا قتله أحد منهم أو من غيرهم ولم يأحذوا بثاره .

وبكاد علماء الأجناس والعادات البشرية أن يجمعوا على إيمان القبائل الفطرية بإله واحد أكبر من هذه الأرواح المتعددة وأحمى منها في ظو هر الطبيعة .

وقد تقدم من كلام جنكمان أن القبائل في إفريقية الشرقية تؤمن بالإله بيامبي الدي ارتقى إلى السماء حيرة من كيد الناس وشطارتهم وأمانين احتيالهم ، وهذه العقيدة على الأرجع من نقاب عنادة الأسلاف التي يحتبط فيها التاريخ بالخرافة ،

وأصلها على هذا الظر منصل بوحدة القبائل في جدها الأعلى، فهو ربها حميعاً حينما اختلفت أربابها وتعددت الأرواح المسيطرة عليها ، وقد جردوه من القدرة وتركوا له صفة العلم والسراية كأنه الأب الشيح الذي اعترل العمل والقتال فلا طاقة له بمنع العداوة بين ذريته من القائل الختلفة .

ولم يمفرد جلكمان بقصة هذا الإله الواحد الذي تشترك فيه القبائل الختلفة في إفريقية الشرقية ، فإن الرحالين جميعا متفقون على إبمان القبائل الاسترالية نوب فوق الأرباب يسمى «دنا» أو يسمى بأبي الجميع All Father على مثال نيامبي في القبائل الإفريقية .

ويتفق الرحالون كدلك على إعان الأفزام الإفريقيين برب فوق الأرباب تشترك فيه القبائل وإن تعدر عليها الوفاق فيما بيها ، ولم يجد علماء الأحناس قبيلة فطرية بمعت من ارتقاء الإدرك أن تؤمن بالتوحيد على صورته المنعى ، ولكمها تقترب من هذه الصورة كلما ارتقت من موضى العقيدة إلى مرتبة أعمى وجمع من مرائب البطام .

#### \*\*\*

وليس الهمجى جماع فإن الحمن بين الأحطار المحدقة به أصرمه من الشحاعة ، وقد عودته مواحهة السباع والحيات أن يواحهها علانية وأن يصارعها وينصب لها الأحابيل ويستحدم السلاح المستطع فيما يعبيه أن يتعلب عليه بالمصارعة ، ولكنه بين الأروح والأهياف أمام حطر مسئور لا يلرى من أيل يأتيه ولا تكون العلبة عليه بقوة البدن والسلاح ، ولعله لا يريد أن يتغلب عليه لأمه عنده في حكم الأب أو الرئيس المطاع ، ورياضته بالحبلة أولى من التصدى له بالأممدة والفخاخ .

ولاند من موجهة تلك الأرواح والأطياف بما يكف عصمها ويدفع أداها ويستحلب رصاها .

ولابد مما ليس منه بد في النهاية ، فأما السكوت عنها فلا يطاق ، وأما الصراع معها فلا يحدي فيه البأس ولا تصلح له الشجاعة ، فكنت حيلة السحر هي الحيلة التي انتهى إليها ولم يكن له بد منها بحال .

وتخصص السحرة لرياضة هذه القوى التي لا تراض بالأيدي والهراوات أو الحراب . وظهرت البداهة الإنسانية في هذا التحصص كما تطهر عند الاضطرار إليها في توزيع جميع الأعمال

علم يكن السحرة لمتخصصون لرياضة الأرواح والأطياف أناسا عملين بالحياة صالحين للكر والعر والصيد واقتناء النسوة وإنجاب الأولاد، بل كانوا على نقيض ذلك أمساحا عزلتهم لحياة أو انعزلوا بعد الناس من مجاراتها في مطالبها، ولاح بيمهم وبين عالم الخفء شنه مناسب يعقد بينهم العلاقات العامصة ويقرب لهما وسائل التفاهم، ويوقع في النفوس أثرا واحد، من التوحس والتساؤل والريب فيم وراء الظواهر والمألوفات.

وقد شهد الدكتور شويتزر «Schweizer» ترشيح بنص السحرة وقال في مذكراته الإمريقية «إن الدميم السيئ لا مطمح له في الحصول على امرأة يتروجها ، فإن كراءه لا يشترون له امرأة لنمورهم منه ، ويكون أبوه قد مات فيمتلئ بالمراة ويتحول إلى السحر للانتقام من قومه» .

وقالت الدكتورة روث فتون بنديكت Benedicta إن يعص قبائل كليموريا من الهبود الحمر يتطلبون علم الغيب عن يصابون بالصرع ويتعرصون للغيبوبة في بعض بوناته ، وأنهم بمضنون النسوة المصروعات ولكنهم لا يقصرون الكهانة عليهن ، وقد يكون الرحل المختار مشأنشا بطبعه لا بصلح للرواح وينبس لبس النساء مدى الحياة(١) .

ووصف الأب هرى كاوى «Callawey» برنامج عداد الساحر لوظيفته فقال إنه يبدو في أول الأمر قويا سليما ولكنه يهرل شيث فشيئا ويصبح في عرف لقوم «ناعما» ويعنون بقلك أنه أصبح عرصة للانفعال والتأثر ويصوم عن بعض الأطعمة ويتأذى ببعضها وتطرقه الأرواح والأطياف في منامه ويهدده بعصها بالموت ، ويقول العرافود إنه يوشك أن يملكه روح تتصرف به على حكم الأرواح ، وفي هذه الحالة يصاب أهل القرية بالأرق ويتساءلون عما أصابهم لأن وصول الساحر إلى منزلة الانبانج» أي الملهم المكثوف عنه الحجاب حالة لا تمر في المكان بسلام "

ولا تنقصن وظيمة الكاهن ووطيفة الساحر في منذأ الأمراء فالكاهن الذي يقوم

<sup>(</sup>۱) كتاب ألوان من العاقة Patterns Of Custure

<sup>(</sup>Y) ديانات الأمرولو Reagous Systems Of The Amasuli

عراسم العمادة هو الساحر الدى يدفع أذى الأرواح والأطياف ويستجلب رصاها ويستجلب رصاها ويستجلب الكاهن ويستحرها في المآرب التي بختارها ، ثم يمصلان شبئا فشيئا فيصبح عمل الكاهن غير عمل الساحر أو يجمع الرحل الواحد بين الوطيعتين ولكنهم يقصدونه لكهانته في أغرض معلومة ويقصدونه لسحره في عير تبك الأعراض

والعالب أن السحر براد لمصلحة خاصة أو لإلحاق الضرر بنعص الأعداء ويعمد فيه الساحر إلى الوسائل الخبيثة ولا يكون عاما شامل النفع في حميع الأحوال، وتستخدم فيه أرواح منقطعة للأدى والصرر تعودت أن تتأمر على النكابة والنقمة وأن تستحيب لمن يؤدي لها الأجر ويتقدم لها عراسم الشعودة والأعمال لخفية.

وبلاحط أن الكاهر قد بكون رئيسا بنقوم وكاهنا يؤمهم في الصلاة والمسادة في وقت واحد ، ولكن السحر عملا وقت واحد ، ولكن السحر عملا مصافا إلى الكهانة أو فروعها أنني لا ترتقي إلى مرتبة الصدارة .

وبلاحظ كدلث أن السحرة مشوهون أو مصابون بالأفت ، وأن أدوار السناء العجائر بينهم شائعة غير مهملة ، وكلهم بين رجال وسناء غير أهل لحياة القوة والصلابة والمتعة والظهور ، كأما السحر لديهم عوص عن نصيب مفقود

وليست الكهانة على اجمعة من هذا القسل ، فإن الكاهن قد بكون من "قدر الناس على الحد والوحاهة والمتعة بالرعد والملدات .

ويسبق إلى الطن أن السحر والكهانة كلها حداع في حدع من تلفيق السحرة والكهان ، ولكنه ض حاطئ غير معقول ، لأن السحرة والكهان على اتصافهم بالدكاء والدهاء قد نشأوا بين أقوم تورثو، العقائد واحتفظوا بكثير من العادات التي توهموا أنها كانت نافعة لمن قبلهم وأنها تنفعهم النوم رد، أحاصوا بعلمها وحدقوا تجاربها ، وربما لام الساحر نفسه إذا قصر في بلوغ ما يطلبونه منه واجتهد في علاح دث القصور بتكوار التجربة أو سؤال الأقدمين الدين سنقوه في الصناعة ، وهو بطيعة عمله لا يستعني عن الخداع والتلبيس في معاملة قومه ، ولكنه لم يكن قط حادث في كل شيء ولا يوال حادث متحدوها في جوهر السحر كله ، وهو الإيان عقل الطلاسم وقوة الأرواح .

وكلما الهرجت المسافة من وطيفة الدين ووظيفة السحر ترقى الإمسان العطري من قوضي الأرواح والأرباب وسد التسوية بيمهما وتعود التفرقة بيمهما فيما بطلمه ، منها ما يقصده للمع كما يقصده حميع أبداء القبيلة ، ومنها ما يقصده ليتواطأ معه على الإجرام والمكابة كأنه معض الشعار الدين يعيشون اليوم بتأجير أنفسهم للمكاية والعدوان.

ويحدث في هذا التطور من التميير بين الأرواح والأطباف أن تعرف بأسماء وتوسم علامح وتتلس «بشخصيات» وتتحصص كل «شخصية» منها لرسالة تتجرد لها وتقدر عليها حيث لا يقدر سواها.

وفي هذا الطور، أو المرحلة ، يتهيأ الذهن للتسبيسز بين عمل الإله وعمل الشيطان .

\* \* 4

## أنواع ودرجات في الحرام والحظور

تكاد اغرمات في القبائل البدائية أن تربي على لمباحات والمحللات

لأن المحرمات تشمل القدامة والنجاسة والعصيان والاحتقار والاستقدار. فهاك أمور محرمة الأنها نجسة أو مشئومة ، وأمور محرمة الأنها نجسة أو مشئومة ، وأمور محرمة الأنها نجسة أو مشئومة ، وأمور محرمة الأنها تحتفر وتعاف .

وعدد هده محرمات في حملتها كثير بكاديشمل كل عمل يراوله الإنسان العطرى ، يل ري كان المباح نفسه داخلا في التحريم على وحه من الوجوه ، لأنه لا يناح إلا نصلوات وشعائر يعرفها الخير ، ولا تعم معرفتها كل أحد ؛ كالصيد والربع والحصاد وما شابهها من أعمال الحماعة أو الفرد ، فإن الخوف من الإقدام عيها نغير صنواتها ورسومها يحعلها في حساب الخطورات .

وقد ترقى الإسساد ورقت معه اللعة ولم ترل في تعبيراته أثار للتقابل بين القداسة والمحاسة في المموعات ، فكلمة اخرمة في النغة العربية تدل على الشيء العربر العظيم الذي يصاد ويحمى بالأرواح والأموال ، وقد يشمل الحرام كل إثم يعاب أو يعاف

وكلمة للميع أو المملوع تدل على القوة والرعاية كما تدل على الرديلة التي يجب على المرء أن يمتم عنها ولا يقترب سها .

وكلمة القدسين والقديسات كانت تطاق عند الناطيس والكنفانيس على الذكور والإناث الدين بتصبول أنفسهم للنفاء في حرم الربة اعشتروت، أو السارية ، وقد ترحمت هذه الكلمة في كتب العهد القديم بكنمة المأبوس والزائيات ، وهي في الأصل من القديس أو المقدس ، وبقال عن الربة نفسها إنها كانت حليلة الأرباب ولدت منهم سبعين إلها فإيليم،

وفي القيائل البدائية ثلاثة أنواع من المحرمات القدسة وهي الطوطم، والوش أو التعويدة ، والتابو أو الحرام الممنوع

فالطوطم Totem هو الحيوان الذي تحرم القسيلة قتله وصيده لاعتقادها أنها تناسلت منه أو لأنها ترمر به إلى معبودها وأصل وحودها.

والوش أو النعوبلة ــ وهو الدى اصطبح علماء الأحناس عبى تسميته بالفنيش Fetish ــ شيء جعد مصنوع أو طبيعي يحمل في أطوائه روحًا لها حق الرعاية والتوقير ، ومنها يستمد المرء حماية ومنعة ما دام على شرعتها في الماحات والمطورات ، وقد تكون الوش صورة أو حجر أو حصاة أو قطعة من جدع شجرة أو ألفافا من الشعر وعروق الشحر وما إليها ، يصنعها السحرة أو يصنعها الكبار للصعار .

والمحطور الثابى أقل درحة من الطواطم والأوثان؛ لأنه قد يتفرق ويتخصص فيكون حرام عند بعض الناس حلالا لعيرهم في السنة الواحدة، بل قد يكون مستحبا مطلوبا لمثاب من الناس ولا تحريم فيه على غير آحاد معدودين. وقد روى الدكتور شويتزر صروبا من هذه المحطورات لا مرجع لها غير التحكم من بعض الأرواح المرعومة التي تكشف عن إرادتها قبل وضع الحنين، فتخبر أباه في الرؤيا باسم «النابو» لمموع على الوليد، فمن هذه المحظورات أكل بعض الطلح أو البدور، ومنها صرب الوليد على ظهره، ومنها حمل المكتسة أو بعض الآبية، ولا تكدب السوءات في شأل «التبو» بن يصدفها العوم كل التصديق حتى لتقبل عقونهم أل الوليد يولد ذكرا ثم يتحول إلى أنثى إذا حولفت بنوءة أو علامة مرصودة، ويقعل الوهم هنا فعنه القائل الذي لا تحدي فيه النصيحة ولا الإقباع، فيقي باحية الوهم هنا فعنه القائل الذي لا تحدي فيه النصيحة ولا الإقباع، فيقي باحية فيم يكد فسمي بنومة أبائه ، فلم يكد الطلح قبل ذلك ولم يغسل ، وكان الطلح محظور، على الصبي بنبومة أبائه ، فلم يكد الصبي يسمع الخبر حتى تشبحت عضلاته ولرمه التشم إلى أن مات بعد ساعات

وتحيط هذه التدواب كثيرا بعلاقات الحسين وبلوغ سن المراهقة في الدكور والإداث، فيندر بين قبائل الأرض البدائية أن ترى قبيلة خلت من مراسم المراهقة ومحظوراتها الكثيرة، فتنعزل الفتاة ولا تكلم أحد عير أمها أو لا تكلمها إلا بصوت حقيص، ويؤحد الصبي بعيدا من بينه ليعسل في العيوب المقدسة من روائح الأبوثة التي لصقت به من مصاحبة أمه، ويحرى له الكهان أو كبراء السن شعائر القطام، وممها في بعص قبائل الهدود الحمر أن يقارق أمه رمنا أو يدحل الكوخ وهي

مستلقية على بابه فيطأ على بطبها علامة الانفصال في موضع حمله حيث احتبط بجوف الأنثى وهو جنين .

وتدل الشعائر الموروثة منذ القدم على جهل مطبق بأسرار الحس والولادة ، وربما تبين من تلث الشعائر أنهم ينوطون سسة الابن إلى أبيه بالمراسم والشعائر ولا يعتقدون أن مجرد الاتصال بين ذكر وأشى يحقق الولادة والسبة إلى الآباء ، همى القبائل يفرص العرف على الرحل أن يقدم روحته لضيفه الغريب ولا يمعه ذلك أن ينسب أبناءها جميعا إليه ، لأنه هو الذي حرت بينه وبينها مراسم الروح .

ولا يعجم أبداء هذا العصر من تلث الخرافات التي تحيط بالحنس ومراسم النسبة بين لأبذه والآباء، فهي عصرنا هذا من يعتقد أن الولد من نسل الشيطان إذا ولد من غير رواح مشروع ، وقد صدرت المشور ت من رجال الدوله ورجال الدين بعد كشف أمريكا الجنوبية وشيوع الأمراص الرهرية في العائدين منها فكان فحواها جميعا أنها عقوبة على حطايا الشيطان ، ولما انتشرت عدواه بين المتزوجين والمنروجات في أو حر القرد الحامس عشر أصدر الإمتراطور مكسميليان مشورا بدد فيه بالخطاة \_ وأبلرهم بالتوبة أو تدوم هذه الصربة السماوية عقوبة لهم على العصيان(١)

وتتفق حميع الحرمات السد ثية على تفيد مدهب المؤرجين الذين يقولون عن الدينات ومحرماتها ومناحاتها أنها حيطة اجتماعية تهندى إليها بديهة المجتمع لمنع الحرائم ومعاقبة المجرمين وحماية الأبرياء من عدوان المجرم و لإجرام ، فكل هذه المحرمات إيما ترجع إلى شيء واحد وهو إغضاب رب أو روح وتخطى الحدود التي تمنعه الأرباب أو لأرواح ، وله كلها علاقة بعالم الخفايا والأسوار وما تسميه اليوم بعالم ما وراء المادة لأنه لا يتحصر في الحسوسات المادية ، وأما الحرائم وعقوباتها فهي أعمال مفهومة مقصورة ترجع إلى الأسباب الطبيعية التي يحيط بها علم الإنساب كما تحيط بها إرادته ، وهي تعالم بالقصاص المقدر وبالنار والانتقام وأداء العرامة والدية ، بن يستمد الثار قوته أحيان من عالم الروح كما يقال عن روح القتيل في قدائل الحامية العربية أنها لا ترال همة مقيدة تحالب القتيل تنادى العارين بها ، اسفوني اسفوني حتى يؤحد بالثار فتشعر بالري وتستريح فليست الحامين الموني المؤاء بل هذه الحامية الدينية هي التي تتوقف على مطالب القصاص وقوريين الحزاء بل هذه المطالب هي التي تتوقف أحيان على عالم الأسوار والأرواح .

<sup>(</sup>١) كتاب الشياطين والمقاقير والأطبء غؤلمه هوارد هجارد

وقد ثبت من أطوار المحرمات في القبائل عامة أنها تتقدم مع تقدم الإنسان في ثلاثة أدوار متشابهة .

والطور الأول أن تترقى من الحدود الحلية إلى حدود عادية أو كونية تشمل السماوات والأرضن ، فبعد الرب الذي يسيطر على يسوع ماء أو شحرة في غادة أو مقعة في حهة من جهات الإقليم يترقى الإنسان إلى فهم الرب الذي يسيطر على السحب و لأنهار وأفلاك السماء ، وكلما أدرك القوائين التي تربط الطبيعة بعظم واحد ترقى دراكه لقدرة الرب الذي يمك زمامها ويصلى له المصلون لإحرائها في محراها المطلوب وتحويلها عن المجرى الذي يحذرون عقباه

ويقترن بهذ الطور ، أو مأتى معده طور التمييز الواضح بان عمل الديل والعمادة وعمل السحر والطلاسم السحرية ، فلا يستطيع الساحر ما يستطيعه الكاهن ، ولا يقصد الكهاب عامة فيما يقصد فيه السحرة عامة ، وربما تولى الوظيفتان رحل واحد ولكمه وهو كاهل إما يتوسل إلى الآلهة ويتحرى رصاها بالصنوات التي يحسنها دون غيره ، أما وهو ساحر فهو يسخر الأرواح أو يعاملها على أساس التواطؤ والتعاول على العمل الكرية الذي ينفر منه المشتركون فيه ولا يحهرون بسره عن رضا واحتيار

وكلم اتصح الممييز مين العمادة والسحر اقترب الإنساد من الطور الآحر الذي يستقل فيه بمشيئته مين الوظيفتين .

وفى الحياة البدئة نظل الإسان رهبا عشيئة الأرواح لتى ننفع وتصر وتنظوى له على الصداقة أو على العداء ، وكلها في رأيه تعمل ما يحلو لها ولا يحق لأحد أن يحاسبها عليه ، ولكنه كلما ترقى في التميير بينها منك الميزاد الذي يزد به أعمالها وأقدرها ، فيدين بعضها وبحمد بعضها ، ويعرف منه مرءوسين ورؤساء يحق لهم أن يشرفوا عليها ويحاسبوها على أعمالها وأحس في طويته أن يطيع بعضها صرورة وعصناً ويطيع بعضها حبا واحتياراً لأنه أهل للطاعة والرجاء .

ومن هما تصبح الأرواح نفسها مطيعة أو عاصية ، وماصية على السنن القويم أو المنحرفة عن هذا السن إلى الخطة العوجاء التي ينكرها كبار الأرباب

ومتى أتيع للإسمان مقياس يقيس به الأرواح والأردب ويقيس به أعمالها وحقوقها فهو إدًا أهل للمشيئة والتمعة وأهل للتمميز بين الخير والشروبي سلطان الإله وسلطان الشيطان.

## أنواع الشيطنة

ما أنواع الشيطنة في العالم؟!

سؤال غربت ، ولكنه يبدو طبيعينا ، بل صروريا إذ وضع في صبيعة أخرى ، فسألنا : ما موقف الشر بالنسبة إلى القوة الكونية الكبرى؟

وهنا أيضا منبين أن فكرة الشيطان أعمق حدا عا يخطر للمتعجل الدى يحسب أنه يحل كل مشكلة بكلمة الوهم أو النفيق ، أو يحل كل مشكلة بإحالتها إلى جهل الأقدمين وصلالهم في الحس وانتفكير

قهناك صور للشيطة بمقدار ما في الدهن النشري من فكرة عن الشر في هذا الكون هن الشر قوة أصيلة؟ هن هو قوة إيحابية عمدة؟ هن هو قوة سلبية؟ هن هو عدم الحير؟ هن هو نقص الحير؟ هن هو عقبة في طريق الحير؟ هن هو عقبة ثريد وتعمل ما تريد؟ هن هو عقبة لا إرادة لها ولكنها تصاعف جهود الخير وتستدعيه إلى مزيد من الحركة والثبات؟

كل مكرة عن الشر يمكر أن تحطر على الدهن المشرى قد تمثلت بى صورة من صور الشيطان ، وهذا سبب من الأسساب الكثيرة التي تدعو المكر الذي يحترم عقله أن بمهم الصور الدينية على حقيقتها أنها لعة حية تصور الوجود حقيقي تصويرا صادقا على أسلوبها الدى يستحق العهم والتعمق والنظر إلى ما وراء الظواهر والألماط .

كان الشر أرواحا ضارة متفرقة في اعتقاد الإسمان على الفطرة الهمجية فلم أصبح مسألة كونية عامة تمثلت صورته في حدودها الكونية على شكل معقول، وسنقت المداهب الفلسفية بمراحل نعبدة في هذا المصمار

كان الشر في تقدير الديامة المحوسية القديمة قوة فعالة معادمة لقوة الخير -

كان في الوجود خير وشر كما فيه نهار وليل ، وكان الليل حقيقة قائمة بداتها ولم يكن محرد غياب المهار .

كان الليل صد النهار كما كان النهار ضد اللين ، فإذا عاب النهار فهناك ليل ، وإذا غاب اللهار فهناك ليل ،

كان للنور دولة وللظلام دولة ، وكان لهده جنود ولتلث حنود ، فهما قوتان متقابلتان متعادمتان أو كالمتعادلتين ، ولكل منهما وجود قائم قابل لأن ينفرد سفسه في معزل من القوة لأخرى ، فيلا يتوقف وحود الشير على وجود الخير ولا يتوقف وجود الخير على وجود الشر ، بل كلاهما موجود بحقه وبقدرته وبعمله كما يوحد الضدان الصالحان للحياة وللنقاء

كان الظلام يصنع محلوقاته كما كان للنور مخلوقاته التي يصنعها ، وكل منهما حسن في نظر نفسه ، محمود بمقياسه ولا يبالي مقياس غيره ولا يتمناه

ثم تراجعت الكفتان فرجعت كعة النور على كعة الطلام ، وظل المعسكران متقابلين ولكن إلى حين ينتهى آخر الأمر بهرية الطلام ، وعلبة النور ، ثم يبقى الطلام شيئا يلود به أنصاره فيحتفون فيه ولا يطهرون للأبصار ، ربما هريمتهم اختفاء وليست بالمناء ولا بالزوال .

وعطم التفاوت بين الفوتين شيث فشيئا حتى أصبحت قوة الشر كقوة الأمير التابع مع السلطان المتنوع ، فهو يستطيع شيئا إلى جانب سلطانه ولكنه لا يستطيع جميع الأشياء ، ولا طاقة نه على طول المدى أن يجاريه في كل شيء .

ومن إلهن متعادلين تحول الخير والشر إلى إله كبير وإله صعير ، وقد تظل الخرب بينهما سجالا فينتصر الإله الصغير وينهزم الإله الكبير ، وقد يؤول الأمر بينهما إلى معركة حاسمة أو يظل العراك بينهما سجالا إلى أن تزول الأرض والسماء

ثم أمن الناس بإله واحد هو الخالق المدع القائم بدته ، لا وجود معه للشر إلا بمشيئته وتقديره ، علا يقوم الشر في هذه الدنيا بذاته مستقلا عن الله

وهى هذه الصورة طهر الشيطان في ديانات الأم الكسرى ، ثم ظهر في الديانات الكتابية بمحتلف الأسماء ، وكلها تدل على التعطيل والتشويه والإهساد ، ولا تدل على الخبق والتكوين . . كلها قوة سالبة ناقصة وليست بقوة موجمة كامنة تبتدئ بشيئتها عملا من الأعمال .

هذه القوة الشيطانية تحول الحير عن موضعه ، أو على للنفص في عيوبه ، أو تقف في طريق الكمال عقبة تصد الساعين إليه ، أو تريف «العملة» الإلهية فتجعل الزائف منها كالصحيح في رأى المضلل المحدوع ،

ولكمها في حميع أحوالها قوة سالبة وليست بالقوة الموحبة الموحدة بأية حال.

وقد يتمرد على اخير ويعصيه .

وقد يحرح الشيطان على أمر الله ، وقد يشوه الخلق ويتقصه ويستر محسمه ويمدى عوراته ويحول دون رضوال الله على مخلوقاته ولكمه يعمل تابعا ولا يعمل مستقلا في كود من الأكوان غير الكون الذي حلقه الله .

وفي هذه المراحل حسميعا بدل اسم الشيطان على متوفقه من القوة الكوتية الكبرى . فنهو التميرد أو هو «الصد» أو هو الواشي النميام أو هو السياعي بالعتنة والمعرى بالفساد والموغر للصدور .

وما من اسم لنشيطان من هذه الأسماء إلا وهو يحمل في دلالته معمى الإفساد والمع والتشويه ، فليست له قدرة على الخش والإنشاء إلى جانب قدرة الله .

ولما تفررت المقاييس الإلهية في الأحلاق والأعمال تقررت المقاييس الشيطانية تمع لها وبالسمة إليها ، فكان الحديد فيها أنها معالم شحصية ذات ملامح معلومة لا ترسم اعتباطا في الواقع أو في الخيال .

وقد عالج الشراح الدينيون أن يلحصوا «الشيطة» في صفة واحدة تجمع عنصرها ونقوم به كيابها فدكروا الكبرياء وذكروا العصيان وذكروا الحسد وذكرو الكراهية وذكروا الماطل والخداع ، وكلها صفات لا تحسب من لوازم الشيطان إلا بعد علم بوجود الإله للتصرف في المقادير والأكوان.

فالكربه افتئات على مقام الإله ، والعصبال حروح على شريعته والحسد إنكار ليعمته واعتراص على تقديره ، والكراهبة صمة قد ينصف بها الأبرار حسا بعد حير إدا كانت كراهية لهذا العمل السعيض أو لدلث المحلوق الذميم ، ولكنها إذا كانت قوام الطبيعة كلها فهى صمة هادمة غاشمة تناقص الصفة الإلهية في الصميم وهي الحب ولوارمه من البر والإنعام ، أما الباطل والحداع فهما نقيض الحق ونقيص الاستقامة ونقيص الخلق على الصدق والسواء

عبى أن الأروح الأولى في حاهلية لإسمان قند تطورت في اتجاه أحر مع هذا الاتجاه في مجال الخير والشر وعالم النفس الإسمانية بي يعوص له من صلاح وفساد .

ذلك لاتجاه الأحر هو تطوره هيما يتعلق بقوى الطبيعة وطواهر السماوات والأرضين.

فها أرواح من الحان الخفى لها عمل غير صلاح النفس الإنسانية وفسانها ، ولها قدرة خاصعة لسلطان الإله ومن يصطفيه من عباده ، وينسب إليها كل مجهود عظيم تقصر عبه طاقة الإنسان .

وليست قدرتها هذه لأنها تعلمت ما لم يتعلمه الإنسان. ولا لأنها ذات عقول أكبر من عقله وأصلح منه للفهم والتفكير.

ولكمها قدرة تأتيها من عالم الأسرار الذي تعيش فيه ، فهي تسخر القوى الطبيعية لأنها تعيش بين أسرارها وتحسب منه أو في حكمها ، وإذا فطنت للمعنى للدة بق الدي لم يعطن له الإنسان فإما تأتى فطنتها كدلث من اطلاعها على الدقائق والخفايا وعادها إلى العالم الذي يطرقه حس الإنساد ولا يتسلل إليه عقله

وهذه هي شياطين الفود والصناعات، تبني الصروح وترفع الصحور وتنهص بالأثقال التي تعيانها كواهل لإنس وتنوء تحته أدواته وصناعاته، وتدحن في ثنايا الخماء فتلهم الشاعر ما يدق عن سائر بني أدم من عير الشعراء، ولا حرم يكون لهؤلاء الشعر، وأمثالهم من أصحاب المهود حال كمس الحان وغيبوبة المحولين لأتهم يخطود الحان ويمقهون عنها ويلحنون منها أسرار لعاها وإشارات وحيها.

وتنك هي أنواع الشيطته من حانبينها : في اتحاه الصنمينز وفي اتجاه الذَّهن والقريحة .

في اتجاه الصمير ترتبط «الشيطنة» بالصلاح والفساد والخير والشر ومساعى الإسان نحو الكمال والرشاد.

وفي اتحاه الذهن والقريحة ترتبط «فشيطية» بالأسيرير والنواطن وبالوحي الخمي وعرائب العدرة، سواء كانت عيارة لعة أو عبارة شكل وإشارة.

ومبيكون لكل بوع من هذه الأثواع تصيبه فيما يلي من الصمحات

# أسماءالشيطان الأكبر

غثلت قوه الشر «العالمية» في شخصيات مرسومه الملامح معروفة الأسباء ، اشتهرت بها في كل لعة من لعات الحصاره الكبرى التي سبعت ظهور الديابات الكامية ، وسيدكر هذه الشخصيات بملامحها وأسماتها عبد الكلام على أهم تلك الحصارات التي لها علاقة بصورة الشيطان كما تحلفت في الأعصر الحديثة ، ولكنا نتقدم قبل ذلك بحلاصة عاحلة لأسبعاء الشيطان الأكبر التي بقبت إلى اليوم لورودها في الديابات الكتابية ولأنها قد أصبحت ذات معلول لغوى إلى حاب معلولها الديني ، فإن حصور هذه الأسماء في الدهن يبرر معالم الطريق إلى الوحهة التي انتهت إليها صوبق التاريخ ومقدماته ، مند ظهرت فشخصيات الشيطان في كل ديابة لأكبر في الحصارات العادرة إلى أن طهرت شخصيات هذه الشيطان في كل ديابة من الدينات الكتابية التي أسفنا أن امنم الشيطان فيها قد أصبحت له دلالته من اللعوية إلى جانب دلالته الدينية .

واسم فالشيطان الألف واللام هو أشهر هذه الأسماء ؛ لأنه ورد في كتب الديانات الثلاث ، ودحل في تعبيرات اللعات الأوربية المتداولة بلفظه المقول عن اللغات السامية ، فيتحدث الغربيون اليوم عن الفكرة الشيطانية أو عن العمل الشيطاني ويمهمون من عباراتهم معنى لاينتبس على القائل ولا على المتكلم ، ومعنى الصفة الشيطانية عندهم مرادف لمصفة الجهممة التي تنطوى على الخبث والسراعة وحب الأذى والتمتع بالإيداء كأنه منفس لطسعة صاحبها بفرح عنه ويسره أن يلمح أثاره وهو مستثر وراءه .

والرأى الغالب أن كلمة الشيطان؛ هذه عبرية بمعنى للضد أو العلو ، ومن أسباب الطن باستعارتها من اللعة العبرية أنها لغة اليهود وأن ديانة موسى علبه السلام سابقة للمسبحية والإسلام ، ولكنه طن يصدق في حلّة واحدة وهي أن يكون اليهود أصلاء في الكلام عن الشيطان بم يستقهم أحد من المشارقة إليه ، إلا أنها حالة لم تثبت وقد بكون الثابت حلافها ونقيصها ، فإن اليهود قد وصفوا الشيطان بعد هجرتهم إلى بابل ، وليست طريق بابل موصدة دون الأنم السامية غير اليهود

والأرجع عندما أن الكلمة أصيلة هي اللغة العربية قديمة فيها ، لا يبعد أن نكون أقدم من بطائرها في اللغة البابلية ، لأن اللغة العربية قد شتملت على كل حدر يمكن أن يتفرع منه لفظ الشيطان ، على أي احتمال وعلى كل تقدير

فعيها مادة شط وشاط وشوط وشطن ، وفي هذه المواد معالى المعد والصلال والتلهب والاحتراق ، وهي تستوعب أصول المعالى التي تفهم من كلمة الشيطان جميعها .

ف الشعط من العلو الدي بدخل في أخص عناصر «الشيطنة؛ والشط بعني الحانب المقامل قد تلحظ في مقابلة الخير بالشر من جانب الشيطان .

وشياط بمعنى احتبرق وتلف ، وأشياطه بمعنى أهلكه وأتلفيه ، وانطلق شيوطا أي انتعد واندفع في محراه ، وشطن أي ابتعد فهو شيطان على صبيعة فيعال

وقد كان العرب يسمون النعماد الكبير بالشيطان ، ويقال في بعض النفسيرات إن هذا المعلى هو المقصود من ﴿ طَلْعُها كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّياطِينِ﴾[الصفات ١٠] .

ودكر الشراح اليهود المتأخرون أن الشيطان غثل لآدم في صورة الحبة حين أعواه بأكل الشمرة المحرمة ، ولم تنقطع العلاقة قط بين لحية والشيطان ، ويؤحذ من سفر أيوب عليه السلام ـ وهو عربي دتفق المؤرجين ـ أن الشيطان كان معروف بين العرب من ذلك العهد الذي كان سابقا بعهد حروج بني إسرائيل من مصر ، ويؤحذ من تاريح الأدب العربي في الحاهلية أن العرب قد عرفوا الشيطان في أدواره الفنية والأدبية مع السحرة والشعراء ، فليس هو مجرد اسم معرب بقلوه من لعة أحرى ولم يزيدو على وضعه في موضعه من المأثورات العبرية .

#### 李裕米

وأشهر أسماء الشيطان الأكبر في اللغة العربية هو اسم «إبليس» الذي يختلف اللغويون في أصله كلمنا يختلفون في نسسة كلمنة شيطان إلى إحادي اللعات السامية .

والمتكلم العربي يفيهم من وصف إنسان من الناس بأنه المنسبه كن ما يريده القائل من هذه الصفة ، فهي دالة في كلام الخاصة والعامة على الدس والفتنة والدهاء والسعى بالفساد ، ولم تحمل كلمة واحدة من دلالتها اللعوية أكثر ما حملته هذه الكلمة مستعارا من صفات إبليس في العقيلة الإسلامية .

ويرى بعص العربس أن الكلمة هي أصلها يونانية من كلمة ديانوس Diabolos التي تميد معنى الاعتراض والدحول بين شيئين كلما تميد معنى الوقيعة وأصلها في اليونانية من ديا Dia بمعنى أثناء وبالين Ballein بمعنى يقدف أو بلقى ، ومعنى الكلمتين معا قريب من معنى الاعتراض والدحول بين الشيئين أو قريب من ثم إلى معنى الوقيعة .

وعندا أن هذا الشركيب أصعف من قول القائلين إن كلمة ديمل Devil أى الشيطان في اللغات السكسونية مأحوذة من فعل الشر Do-evil أى من كلمة «دو» بمعنى يهمن وكلمة «إيمل» بمعنى الشر، وقد اجمع النفويون والدينيون على نبد هذا الشركيب مع أنه أقرب إلى صفة الشيطان من الصفة التي توحى بها الكلمتان اليونانيتان ، بعد التمحل والاعتساف .

ولسنا على يقين من انقطاع الصلة من الكنمة اليونائية والكلمة العربية ، ولكننا على يقين أن «شخصية» إبليس تحتاج ، بل تتوقف على الدلالة التي تستفيدها من مادة «الإبلاس» أي فقد الرحاء . فإن ضباع الأمن ألزم صفات إبليس عنى ألسنة الحاصة والعامة ، وليس أشهر من المثل الذي يصرب تأمل بليس في الحنة مرادف لمعتى الأمن الصالع كل الصياع ، وقد فرق هذا المعنى بين كلمة إبليس وكلمة الشيطان في ملامح الشخصية ، فهذا قد صبع الحق وهذا قد صبع الرحاء ، وكذلك قد فرقت بينهما الدلالة الملموحة من الشيطنة والإبلاس .

والعربيون اليوم بستحدمون الكلمة اليونانية في صيغة النعت وقلم يستحدمونها في صيغة العلم . فإدا قالوا عن شيء أنه قديابولي أو إبليسي فالمفهوم منه أنه عمل من أعمال التمرد والجبروت ولا يلزم أنه سيئ كن السوء وعا ينزم أنه حلا من الصفات الإلهية أو الصفات الرحمانية اعلى الخصوص ، وكدلك توصف الثورات الجائحة التي ندمر الطنم وتنسف معالم الطعيان ، فهي من اخبروت نحيث توصف فبالديابولية الكرات ولكنه من العنف بحيث تحالف الأعمال الرحمانية الى الرفق والرضوان .

\*\*\*

ومن أسماء انشيعان التي دخلت في الدلالات اللغوية اسم لوسيـقـر Lucifer

أو حامل الدور، وهو في أصله اللاتسى اسم الرهرة حير تكول الكوكب الصباح؛ ولم يكل له من مبدأ الأمر دلالة سيئة ولكنه جاء في كلام البي أشعباء في معرض التبكيت لمث بابل الدي سمى نفسه بكوكب الصباح، وفهم الحواريون من كلام السيد المسيح الله وأي الشيطان كنحم سقط من السماء، أن المقصود هو الرهرة وأبه كماية عن الخيلاء التي تقود صاحبها إلى السقوط، عنى أن سفر الرؤيا يدكر على نسان السيد المسيح أنه تحدث عن نفسه فقال، أن كوكب الصبح المير

وإذا وصف إنسان اليوم بأنه شبيه الوسيقر، فالمهوم من هذا الوصف أنه يلمع ويتحايل باللمعان ويبلغ من العجب به حد السماجة والصفاقة ، فهو الخطيشة السامعة أو الخيلاء المتبجحة ، ومن كان كنفك فسقوصه أمن يود الناس أن يتحقق ، ولا يشعرون له بالرثاء الذي يصاحب الجد المهار .

ومذكر الأوربيون معلوبوب وبعلوبول في مقام التهكم بالرئاسة الشيطانية ، وأصل معلوب آنه إله معبود في عقرون يقال عنه إنه رب الطب وأنه يشفى المرضى لأنه مبيد الشياطين ، وكانت الأمراض العصبية كالحبود والشلل والفائح والصرع والهرال تسبب إلى تلبس الشيطان بجسم المريض .

ومعنى بعل ربوب رب الذناب ، فحوله العبريون إلى نعل ربول أى رب الربالة سحرية منه وتحقيرا لأمره ودعواه ، لأنهم كانوا بنكرون عبادة النعل ويدعون إلى عبادة لايهواء أو الاين ، وقد قالوا حين مسمعوا بمعجرات السيد المسيح في شفاء الرضى إنه يشفيهم بمعونة رب الشياطين بعلربول .

والدلالة اللعوية التي يفيدها وصف «بعاربول» في أساليب العصر الحاصر هي الإقرار بالقدرة على قمع الشر لأنها مستمدة من الشر نفسه .

فهي الشبطنة التي تقمع الشياطين لريادتها عليها في الشيطنة ، لا لأنها تصلح أو تبتعي الإصلاح ، وهي إلى نقك لا ترتفع في قدرتها عن قدر الربالة والدياب.

#### \*\*\*

وهناك شيطنة خاصة تدل عليها كنمة مفستوهليس ، ويقال إنها مأجودة من كلمة يونانية مركبة تفيد معنى كرهة النور ، ويرحجود أنها من همي، يعنى لا وقوس» بمعنى نور وفعيلوس» بمعنى يحت ، ولكن أصلها القديم متفق عليه ، فهى مستمدة من انسحر النابلي الذي سرى إلى الغرب عنى أيدي اليهود واليونان ،

وتمثل روحا من أرواح النحس التي تتسلط على بعص الكواكب ويستعان بها على النكاية وخدمة الشهوات السوداء .

وشيطة مفستوفليس الذهنية موسوسة بعيوب الدهن في أسوأ حالاته من السخرية و لاستحماف والزراية بالمثل العلب واستباحة كل شيء بالحيلة ولمكر والدهاء ، فهو ذهن يصنع الشر لأنه لا يبالي الشر والخير عنى السواء ، وإذ طاب له الخير فعله عير مغتبط بفعله ، كما أنه يفعل الشر ولا يوم نفسه عليه ، ويسر صحبه أن يرى حيبة الأمل في الصلاح والمصيلة لأنه يشت بلك فلسفة السخرية وسحافة المثل الأعلى ، ويدفع عن نفسه بقد الناقدين واحتفار المحتقرين .

وقد كان مفستوفليس في الفرون الوسطى شيطان السحر والمعرفة السوداء ، وكان رحال الدين يتحدونه مثلا للعنماء الكفار الدين عرتهم المعرفة الدنيوية فانصرفوا إليها وشعلوا بها عن معارف الدين .

ويتردد من حين إلى حين اسم إله الخراب أو إله القصر «عزازين» -

وهو سبم ورد في العهد القديم واختلف الشرح في نسبته إلى أصله ، ويرى بعضهم أنه من مادة لإزالة العربية ، ويقول آخرون إنه كان رئيس اللائكة الدين هبطوا إلى الأرض فأعجبتهم «بنات الباس» وتروحو منهن ، ثم انهزم أمام جند السماء فلاذ بالصحراء وبقال أيصا إن إبليس كان يسمى عراريل ثم سقط فرال مكانه من السماء .

وقد كان من عادة اليهود أن يقترعوا على صحبتين تذبح إحداهما للرب "يهوا؟ وترسل الثانية محملة بالخطايا إلى عزاريل رب الأرص الخراب، وشيطنة اليوم في لعة الجار مرادفة لمعنى العظمة التي تحتفظ بحق التضحية لها وحمل القراس إليها ، ولو كانت تساق إلى عرش بستوى على ممكة الخراب .

وليس بين أسماء الشيطان لأكبر التي دخلت في مدلولات اللغة ما هو أشهر ولا أدل من هذه الأسباء: الشيطان وإبليس ولوسيمر وبعلربول ومفستوفليس وعرازين، فهي اليوم كلمات وأعلام، وقد احتمع لها من معنى الشيطة كن ما مستقصيه قيما يلى متفرق عن تواريح الأثم والديانات حول دفوة الشر الكبرى، أو قوة الشر العالمية، في موقفها أمام عوامل الخير والكمال.

## الحضارة المصرية

من أقدم الحصارات التي تمثلت فيها قوة الشر في صوره شخصية عيره فاسمها وملامحها حضارة مصر القديمة .

عمن أقدم عصور المملكة المديمة عرف المصريون حساب الروح بعد الموت وموازين الجراء على الحير والشر والمصيلة والرذيلة وشروط النقاء التي يستوفيها الروح لتعم بالحياة الأبدية في العالم الآحر . ولم يكن العالم الأحر عندهم مؤجلا أو منظرا في المستقبل بعد حراب هذا العالم الدبيوي ، ولكنه كان امتدادا للعالم الذي هم فيه وهو الديار المصرية وهو كارثة طامة لم يكن من البسير عليهم أن يتحيلوها ويتحيلوا عالمًا قائما يعدها ، وغا كانوا يتخيلون مصر عليم دائمين في كل وقت ، أحدهما ظاهر يسكنه أحياؤهم والأخر باطن يسكه موتاهم ، فإذا حدث الحراب في الأرض فإغا هو عارض يجنيه الظلم على الحاكم على سنن والحكومين ثم يرول العارض وتعود البلاد سيرتها الأولى مع انتظام الحكم على سنن والحكومين ثم يرول العارض وتعود البلاد سيرتها الأولى مع انتظام الحكم على سنن العدل والإنصاف ، وتأتى الحياة بعند الموت متصلة بالحياة على وجه الأرض العدل والإنصاف ، وتأتى الحياة بعند الموت متصلة بالحياة على وجه الأرض عالم خالد كان فعلا في يوم من الأيام حاكم الأرض للصرية أثاء حياته المائية

وفى كل أمة من الأم القديمة الكبرى يتناقل الكهان والشعب قصة عن مقمة الإله الأكبر على الحسس المشرى ومدمه على خلقهم وتفكيره في إيادتهم عقاما لهم على دنويهم ، وتختلف هذه الديوب باحتلاف الأم والكهانات ، فهى تارة مسألة تقصير في الصحايا وتارة مسألة غير «إلهية» من بلعرفة البشرية وتارة أخرى مسألة فسند واشتعال باللذات إلى غير ذلك ما سحلته قصص الخلق والعقاب في جميع الأساطير الأولى .

أما هذه القصمة في الديامة المصرية فهي قصمة حاكم يغضب على المحكومين لأنهم ثاروا عليه وهموا بحلعه لأمهم استضعفوه وظموا أنه شاخ وهرم فلم تبق فيه بقية للقدرة على ولاية الأمور

وقد كتبت هذه القصة على جدران الحجرة الحاصة مي هيكل سيتي الأول الذي

بعى حوالى مسة (١٣٥٠) قبل الميلاد ، وحلاصتها أن الإله الأكر (رعه علم بتأمر النشر على العصيان فعقد مجلس الألهة وشاورهم في أمر هذه الفتية ، فاستقر الرأى على إبادة العصاة ، وأرسل الإله الأكر عينه عليهم فألفاهم وقد هجروا الديار ولادوا باختال ، وتعقبهم جبوده فأتحبوا فيهم الفتل حتى فاضت الأرص بالدماء وبقيت منهم بقايا تتوارى هنا وهناك من ربابيته ، فحزن الرع، لأنه أحس حقا بالعجر على بالدة العصاة أحمعين وطفق بعص الأرباب يواسونه ويقولون له إن مشيئته وقدرته منواء ، فكل ما يشاء فهو قادر عليه .

وتتم القصة على صورة أقرب إلى الرفق والمسامحة فيفال في حتامها إلى الرفق والمسامحة فيفال في حتامها إلى الرعة مسئم الكود من رعامه فأحمع بيته على الاعتزال والإقامة في السماء ، فندم الناس على كنودهم وعصياتهم وتابوا إليه فلم يعدل الإله الأكبر عن بيته ولكنه أمر إله الحكمة «توت» أن يلقن الناس أسرار الحكمة وتعاويد الوقاية من الأفات ومنها الهوام والثعابين وأن يهدى بها إلى السلامة من هو أهل للهذابة

ونروى قصة المقمة من المشر على روايات شتى يكثر فيها التناقص على ما هو مألوف في الأساطير الأولى ، فأشدها وأصرمها هذه القصة التى نقشت على هيكل ملث يهمه أن يسالع في نطش الأرباب ومصير العصدة ، وأقربها إلى الرفق تلك الروايات التى تقول إن الأرباب راحموا الإله الأكبر وراح بعصهم يمرح الحمة بالأصباع الحمراء ليحكى بها لون الدم ويزعم للأرباب الساحطين أنه قد أريق منه ما يكفى بلرحر والعقاب .

وكانت فكرة المصربين الأقدمين عن قوة الشر أو قوة الإله الشرير موروثة من أقدم العهود تتسم كما يتسم كل شيء في مصر القديمة بالمحافظة الشديدة واستنقاء الكثير من محلفات كل عصر سابق وكل عقيدة مهجورة ، فيكثر فيها الاختلاف والتناقص على حسب الحواشي والإضافات التي تلصق بها من كل حقبة مرت بها في طريقها النعيد .

عمى صورة إله الشريقية من عمادة الأسلاف وبقية من امتراح السحر بالعبادة وبقية من امتراح السحر بالعبادة وبقية من عمادة الألهة مين مصر السفني ومصر العليا ، وفيها مع دلك أثارات تلل على أنها في حملتها معلومات تاريحية و قعية عرص لها التشويه وانطوت في عداد المجهولات التي يستدل عليها بالتحمين والترحيح

ومهما يكن من خلاف في العقائد المصرية العريقة فالقاعدة الطردة في تحيص لبابها أنها مشتملة ولابد على شيء يتعلق بكيان الأسرة وشيء يتعلق بكيان الدولة وشيء يقوم على الشريعة والعرف الاحتماعي ، أو على ما سميه اليوم بالبطام .

وعلى هذه الصورة تتمثل قوة الشركما حلصت من الروايات التعددة على طول الرمل ، فهو صورة الأخ الشرير والحاكم المغتصب والمسد الدى يعيث في الأرص ويحرج على العرف والعادة ، وهذه هي صورة الإله «ست» إله الطلام في عقيدة الشعب المصرى على الأقل ؛ لأن عقائد الكهمة كانت تحالف العقائد الشعبية في عصيلاتها إن لم تخالفها أحيانا في احملة والتعصيل .

وقد مصى زمل كان فيه قسته معدودا من آلهة الحق والاستقامة وكان الإله لموسوم بالشر هو قابيب، الذي كانوا برسمونه في صورة حية ملتوية تحمل في كل طية من حسمها مدية ماصية ، تكمن للشمس بعد المعيب فلا يزال إله الشمس قرع، في حرب معها ومع شياطيها السوداء والحمراء إلى أن يهرمها قبيل الصباح فيعود إلى الشروق ، وقد حصص الحرء الناسع والثلاثون من كتاب الموتى لوصف المقتال بين الإلهين إله الشمس وإله اللين ، أو إله النور وإله الطلام

وربما كانت القصية كلها في أوائلها المنسية قصية النراع على العرش بين أحويل هما أوزيريس وست ، ونقى لكن منهما حرب يعظمه وينتصر له حتى تعلب الحرب لطافر كل الغلبة فنصاءل أنصار المربق المعلوب وشاعت عنه أبء الشر والتهمة ، وانتهى بتمثيله في صورة «أبيب» إله الظلام وتمثيل أحيه في صورة «رع» إله النور .

ولا يبعد أن يكون فى الأمر حيانة روحية أو شمهة من قبينها ! لأن أسطورة أوريوبس تروى أن الإله قرع عاجاً الملكة قنوت وجبته وهى فى عناق قسب فلعنها ولعن دريتها وأقسم ألا تند فى يوم من أيام السنة ، فلجأت إلى الساحر الأكبر قتوت الذى كان مشهورًا بعنم السماء وتسحير الأرواح العنوية والسفلية فاخترع أيام النسىء الخمسة لتصاف إلى السنة ، واستطاعت بوت أن تلد ولديها النوامين أوريوبس وست فى التالث من هذه الأيام ،وهى عبر محسوبة من أيام السنة التي يطلعها قرع بعنمه كنما عاد من الظلام ، فحرح الولدان وفي أحدهما للسنة التي يطلعها قرع بعنمه كنما عاد من الظلام ، فحرح الولدان وفي أحدهما لو كليهما للنور .

أما الرواية التي استقرت عليها قصة أوزيريس وست فهي أن الأحوين تنافسا

فخدع «ست» أخاه وصنع له صندوقا أغراه بالنرول فيه ليقيسه على حسده ، ثم قتله ومزقه وألقى أشلاءه في النيل ، فجمعتها إيزيس ــ روحة أوزيريس ــ بعونة الساحر توت ، وبوأته عرش المعرب فهو من ثم رمز للشمس في حالة الغروب .

وهناك رواية أحرى لعلها هي الأرجح والأقدم في التاريخ ، وخلاصتها أن وست، لم يقتل أوربريس ولكنه نازع الله وحوريس، فتعلب عليه هذا وحصاء ليحرمه ويقطعه عن الملك في حياته وبعد حياته ، ولم يكن للإله لمعلوب من مكال بعبد فيه غير أقصى الجنوب في مكان «كوم أمبو» اليوم حيث كال معند التمساح .

وما يرجح أن القضية في أوائلها المنسية كانت قضية نراع على الملك أن اسم «ست» محى من الهياكن بعد زمن ، وأن أنباعه لادوا بالحبوب حيث يلود كل حاكم منهزم في عاصمة الملكة الشمالية ، وأن مبوك الرعاة أعادوا لـ «ست» كرامته حين أرادوا أن يحاربوا السلطان القائم ، فننوا به هبكلا في مصر السفلي وأوجبوا عبادته هماك .

وقد استعبرت صفات «ست» من صفات أوزيريس على التماقض والنقابل من الطرفين ، فكان من صفات أوزيريس «أنه ملك الخلود وسيد الماقمات وأمير الأرباب والماس وإله الآلهة وملك اللوك ، وسيد العالم الذي لا يفني سلطانه» .

أما صفات السبه فهى نقيض الخلود والسيادة على الأرباب والناس ، فلا سيادة له على غير الأرواح الخبيئة والأحياء الدبيا ، ومن ثم يصورونه برأس حيوان محهول لا يواد به تمثيل حيوان معين ولكنه بمثل لجيوانية في صورتها المهمة ، ويجعلون له أدبين مستقضتين كناية عن الإسراع إلى استطلاع الشر ، وذنبا شائلا كنية عن الحران والأشر ، ويعودون عليه باللائمة كلم أصيبت الدولة بالهزية أو أغار على الحران والأشر ، ويعودون عليه باللائمة كلم أصيبت الدولة بالهزية أو أغار على السلاد مغير مغتصب ؛ لأنهم شخصوا فيه عوامل التمرد والانتقاض فربما كان هذا السلاد مغير مغتصب ؛ لأنهم شخصوا فيه عوامل التمرد والانتقاض فربما كان هذا من أسباب حطوته عند ملوك الرعاة فاعتبروه عونا لهم وحصما للسلطان الزائل الذي معاروا عبيه ، وأحبوا أن يتقربوا إلى عباده في الحنوب تمهيدا لصم الأقاليم جميعا في مصر العليا إلى دولتهم التي استقرت عصر السفلي زمنا وتوقفت عبدها جهودهم قبل إجلائهم آخر المطاف عن الحنوب والشمال

ومن أصالة الصبخة الحكومية أو صبحة الحكم والتحكيم في أقدم المأثورات المصرية أن الأساطير العريقة في القدم تروى لنا من أحبار حصومة ست وأوزيريس أن است؛ اتهم أحاه مالحور عليه فوكلت الأرباب قصيتهما إلى أمينها الخاص الذي يعرف أسرارها ويحفظ حكمتها ويؤتمل على قصاياها \_ وهو الإله توت \_ فتبيل له صدق أو يريس وكدب ست ، وحرج هذا مدينا بالدنب والشر من زمرة السماء ، فما برح كل مصرى في الزمن القديم بتقرب إلى إله الحكمة عسى أن يتولى الدفاع عنه بعد الموت وينصفه في قصيته كما أنصف أو يريس من أحيه المفتري عليه

وقد شغل الست وطيعة ضرورية في عهود الأرمات التي تنهزم فيها الدولة وتنصب الثروة ويحتل علم خكم وتضطرت مرافق المعيشة فقد كان الست بنوء وحده بجريرة ذلك كله ، وكانت عليه وحده تبعة كل أفة لا يستطاع دفعها ، ومن هذه الأفات ربح السموم وعوارص احقاف والقحط وأوشة المرض وسائر الأمراص التي كانت تسب من قديم الرمن إلى جان والعفاريت ، وقد كانت عليه التبعة أيضا في نقاء السحر الحبث لأنه كان على علم واسع بفنونه ولم يكن في وسع الكهان والسحرة أن يعالجوا شروره ويسرثو المرضى من أفاته بعير وسائله وأسراره ، ولهذا كثرت في الطب المصرى القديم مقاربة الدواء بالتمائم والرقى وكثرت عدهم التمائم والتعاويد ومنها ما نقى إلى اليوم في صور الجعل واحشرات والأساور والقلائد التي لا تصبع للربية ولكنها تقرن بالأدوية والعقاقير طلنا لنشفاء ، ويقول لأطبء الذين كانوا يشتغنون بالطب والسحر إن الدواء هو الذي يشفى وببرئ من المرض ولكن التنمائم والتعاويد هي الني تمع الفكوس؟ من فعن أرواح الشير وأطياف الطلام .

وقد كان المراعة أنفسهم بلحاود إلى السحر لمعالبة الأرواح الحقية ، فاستعاد رمسيس الثاني بأصحاب التماثم والتعاويذ على مداواة أهل بيته ، ولم يمعل ذلك جهلا منه بالطب ولا تعظيما منه نقدر السحر ولكنه فعله إيمان بصرورة اختيار الترياق من جنس المرص ، ولكل شيء آفة من جنسه كما قيل من قبل ويقال في كل زمان .

وبدينا من نقايا قصص السحرة بحنة لم يتحيرها جمعو الأثار ولكنها احتمعت لهم من حيثما اتفل بين الأنقاض والحفورات وكلها تروى أعمال السحرة في محارة الأشيرار كقصة الساحر فأنابير، أي فالق الصحر الذي استحدم سنحره في الاقتصاص من عشيق زوجته فصنع على يديه تمساحا من الشمع أرسله في البركة التى يغتسل ديها العشيق دالتهمه ودهب ليبلغ المنت نبأ هذه العقوبة كى تحدث فى ملكه بعلمه وقراره، ومن لم يكن سحره قصاصا من المسيئين إليه وإنى الفصيلة فهو من قبيل «حفة اليد» التى يستحدمه السحر الاستحراح النفائس المفودة كما فعن الساحر «ختشا مبخ» حين سقط الخاتم من أصبع إحدى الخوارى المصاحبات للملك «سموو» في رورقه فحسر الساحر الماء وكشف عن أرض البركة حيث استقر الزورق إلى جانب الخاتم المفود ، ثم تلا الساحر عرائمه فيلاقى الماء من تحت الرورق ورفعه رويدا رويدا حتى استوى على البركة كما كان .

#### \*\*

بقول صاحب كتاب صناعات السحر في مصر القديمة:

(إن السحرة المصريين كانوا على علم تام بلروم الفضيعة والطهارة للسحر الطبيب، وفي اعتقادهم على الدوام أن الألهة إن يقترب منها كل طاهر القلب سليم النبة ، وكانوا ينشأون على الإعان بأن العنث ومطاوعة الشهوت تجور على العقل والندن وتعوق طائب المعرفة (١٠٠٠)

ومى أجل هذا كانوا يقسمون عم الأسرار إلى أقسام ودرجات ، فمنها العلم الذى يستعان فيه بقدرة إله الحير عنى إله الشر وجوده وقو مه الصنوات والرياصات الروحية .

ومنها العلم الذي يستعال فيه يقدرة الشيطان الكبير على الشياطين الصغار ، وقد يدخل فيه السحر اخبيث بحكم الصرورة على غير اختيار .

ومنها السحر الحميث للأغراص الخبيثة ، ولا يليق بالكهان الأمرار أن يشتعلوا مه وإن وحب عليهم أن يتعلموه لاتقاء صرره والتعود من سوء عضاه .

ويكن أن يقال على الحملة إن الشر في العالم كله إنما كان في عرف الحضارة المصرية احريمة اجتماعية وطنية عبر مشروعة ولم يكن عصرا أصبلا في تركيب الدنيا أو تركيب الإنسان ، وقد بلع من تطور هذه العقبدة في تفكيرهم الديني أن حناتون استعنى عن الحجيم وأنكر دعوى أوريريس في السيطرة على عالم العقاب بعد الموت .

ولا يظن أن تاريخ دست، قد استوفى حتى اليوم دراسته المثلى في عنوم الآثار أو في المقابلة بين الأديان، فإن الدي عرف منه إلى يومنا هذا يسوغ القوب بكثير

The Occult Arts of Arcient Egypt by Bernard Bromage (1)

من الفروض والاحتمالات التي كانت تلوح للنظرة الأولى صربا من الحيال أو اللعب بالحياس، ولا تعني بتسويغ القول بها أنها ثابتة أو أنها واجتحة مقبولة على علاتها ، ولكننا تعني أنها فروص واحتمالات لا ترفض ولا يوال من يرفضها محتاجا إلى سند وليق

فالمؤرخ بلوترك يذكر في كتابه إيريس وأوزيريس أن «ست» كان يلقب اليمون» وأن هذا النقب معده العقبة المعترضة في طريق يفصى إلى الخير لتشحول به إلى الشر ويقول في الفصل الشامن والعشرين إن الأساطير تروى أن اليهود هم أنناه الست» من أتان ويعلق المؤرج «أوليفيه بورجارد» على ذلك في كتابه عن الأرباب للصرية فيقول إن هذه الأسطورة أصل الخرافة التي شاعت في تقديس اليهود في هيكلهم لرأس حمار(۱)

ويقول غيره مين الحد والهرل إن شمشون حاربهم من أجل ذلك عك حمار . ورتهم لهذا يتبركون بالحلص الذي يأتي هي أحر الرمان على حمار بن أناد

وقد تكرر القول مأن كدمة «ست» وهستان» أو الشيطان العبرية من أصل واحد ، ولا براع في مقتباس اليومان والعبريين من المصريين في تصوير «الشخصيات» العبوية والسعلية ، فليس من الأماة أن مجرم يبطلان النشابه في النفظ بين الفرعونية والعبرية مع عيادة المبوك الرعاة للإله الفرعوبي كما تقدم ، ولبس من الأناة أن تجرم ببطلان التشابه بين منظول اسم ست عند المصريين ومسلول اسم الشيطان Bibolis باليونانية وكلاهما يفيد معنى الاعتراص والدخول بين شيئين للتعويق والإفساد ، وقليا شاعت بحلة إيريس وأوزيريس وعيرهما من الآلهة المصرية بين بلاد اليوبان في أسيا الصغرى وبين الأثبوبيين واليمانيين في الحبوب ، وقال ديدورس الصفني بنه رأى في «سسا» من بلاد العرب عمودا للإله أوزيريس وشيئا من قصته ملحصا على ذلك العمود .

وقد ختم الأستاذ بورحارد كتابه الدى أشرنا إليه أنها عن الأرباب المصرية قائلاً. إن التحلة المصرية نقلها العبريون من مصر إلى الشام واليمن، ونقلها الإعريق إلى اليونان ونقلها الفينيقي قدموس إلى اليونان وإلى بلاده ، وإن أعظم العقول اليونانية كانت تهاجر إلى مصر لتدرس المعرفة المصرية في طيسة ومنف وعين شمس

<sup>(</sup>١) صعحة ٢٠٥ من كتب الأرباب الصريه

وسايس ، وعدد منهم ليكرغ وصولون وطاليس وفيثاعورس وافلاطون وإيدوكس ، وعدد بعدهم أى من تلميذات الثقافة المصرية بين أهل الكتاب وغير أهل الكتاب الثقافة المصرية الديانة ولاشك في شيوع عقيدة الثواب والعقاب وعالم الأبرار وعالم الأشرار في الديانة المصرية القديمة ، فليس من العرب أن تتخلف منها بعض المصطنحات والمسميات ، وليس من الأباة على الأقل أن ينتهى تاريخ فست حيث التهى في هذا الموصوع وقد قيل أن العزى هي إيزيس وأن مناة هي منوت أو موت ، وأن النصوص متقاربة بين بعض المزامير وبعض أناشيد أتون ، وأن أيوب عليه السلام كان يسكن إلى بين بعض المزامير وبعض أناشيد أتون ، وأن أيوب عليه السلام كان يسكن إلى جالب مصر ويتحدث عن أهرامه التي تسي بتحليد الموتى ، ويكافح الشيطان الذي يوسوس له وبعريه بالكفران والعصيان ، وأقل من هذه الملابسات حقيق بالتريث عمده وترك المات معتوجا بعد لما تأتى به الكشوف وتسعر عنه المقارنات .



# الحضارة الهندية

ترجع مشة من علماء المصريات أن الديانة الهندية القديمة دخلتها مقتبست كثيرة من ديانة المصريين الأوائل، ويرى برستيندواليوت سميث أن معظم هذه المقتبسات من كتاب الوتى ومن شعائر تقديس الملوك التي يستطع التحقق من سبق الحضارة المصرية إليها.

ويرد ذكر مصر في كتب البورنا التي حمع فيها الهبود الأقدمون قصص الألهة ومعص الملاحم الكولية المتوارثة على أماثهم الأولين .

ولكن صيعة الدمانة الهمدية تقرر الحدود التي تبلغها تبك المقتبسات ولا يمكن ال تذهب بعيد. إلى ما وراءها ، فهي لا تكون بطبيعة تلك الديانة إلا من قبيل الشعار والمراسم ولا يتأتى أن تتحطاها إلى أصول الديانة في جوهرها ، إد كنت الديانات الهندية والمصرية على احتلاف كاحتلاف المقيصين أو الصوفين التقابين ، وو أراد أحد أن يضع ديانسن ينوخي فيهما النقابل في العقائد الأساسية التي تدور عليها كل ملة ما استطاع أن ينبع في هذا التقابل ما بلعه أهل مصر وأهل الهمد في العهود المتتابعة على غير قصد بطبيعة الحال ،

والعقائد الأساسية التي تدور عليها كل ملة تتناول وحود الإسمان ونطام المجتمع ووحود العلم كنه أو الوجود على إطلاقه ، وفي هذه لمسائل انثلاث نقف الديانتان العريقتان موقف التقابل من طرف إلى طرف ، كأمهما عامدتان إلى تصوير سعة الأفاق التي تحيط بالعقائد في صمائر بني الإسمال

فالديانة المصرية تصول حسد الإنسان وتستبقيه إلى الحياة الأندية ، والديانة الهندية تنكر الجنسد وتعلم أتناعها أن الروح تنسخ جنسدها مرة بعد مرة ولا تنال الخلاص إلا إذا فني الجنبد كل الصاء ،

والديالة المصرية تعتمر دوم الأسرة آبة من آبات النعمة الإلهمة ولا تعرف دعاء إلى حالق الكون أحب إلى الدعن من بقاء تراث الآباء والأجداد واتصال العمب إلى آخر الرمان، وعلى بقمص دلك ديابة الهند التي تعلق النجاة بالإصلات من دولات الحياة والموت والرحوع إلى «البرفانا» من طريق «الموكشا» أي احتناب العلاقة الجنسية ولو في حالة الرواح .

وتؤمن الديامة المصرية القديمة مأن العالم المحسوس حق وحير فتجعله مثالا لعالم الحود ، وعلى نقيص ذلك ديانة أهن الهند التي تحسنه شرا محضا وباطلا موهوما ومنبعا لحميع الشرور التي تعترض عالم الحقيقة وتشعل الروح بالأعراص والقشور .

وبكفى هذا الاحتلاف بين الدمانتين لامتباع التشابه بينهما على لخصوص في مسألة الشر وقوة الشر وعلاقة هذه القوة ببوامس الكون الخالدة سواء منها ما بتمثل في صورة «الدات» الإلهبة أو ما يتمثل في الناموس الأعظم أو «الكارما» الذي بيس له دات.

على أن الديانة الهندية تحير علماء المقاربة بين الأديان أشد الحيرة في أمر «الشحصية» التي تقابل شخصية الشيطان أو قوة الشر العالمية عند أصحاب الديانات الأحرى ، وأسباب هذه الحيرة متعددة لا يصادفها العلماء بهذه الكثرة وبهذه الصعوبة في غير الديانة البرهمية وما تفرع عنيها

من هذه الأسساس أن الهنود الأقدمين قد تعاقبوا على السلاد معقائد مختلفة يوشك أن تسقص من قبيل وقبيل من السابقين واللاحقين ورعا تعمد المقادمون أن بهدموا عقائا من تقدمهم قلا مجحوا كل التجاح ولا يتركوها سليمة من التصارب والاحتلاط، ومن دبك في هذا الباب عقيدتهم في العقاريت الحسشة أو العاشة التي يسمونها عالم «ركشا؛ ويسبول إليها أعمالا كأعمال الشباطين في الديانات الأحرى ، فإن الباحثين في اشتقاق الكلمة يقولون تارة إنها تقيد معنى الحراسة ويقولون تارة أحوى إنها الاسم الذي كان يطلق على الهمج الأولين الذين سكوا الهد قبل إعارة أحوى إنها الاسم الذي كان يطلق على الهمج الأولين الذين سكوا الهد قبل إعارة لأربي عبيها وكانت لهم حراسة على الطرق وعني يدبيع الماء، وقد رسح في الأذهان من أحاديث القتال بيسهم وبين الآيين أنهم أعداء البشو وأنهم بتربصون بالسس كما بتربص الناس بهم في كل مكن ، فلا بتجو أحدهم من وأنهم بتربصون بالسس كما بتربص الناس بهم في كل مكن ، فلا بتجو أحدهم من الأحر حيث أصب العرة منه ، ثم تطاول الرمن فانقسموا في أساطير العامة إلى أقسام ثلاثة أحدها يشبه أرواح «اليكشا» البريثة التي تهيم على وجهها ولا تؤدى أقسام ثلاثة أحدها يشبه أرواح «اليكشا» البريثة التي تهيم على وجهها ولا تؤدى أحدا إلا أن بتعرص لها ، والشي يشبه العصاة التمردين من الحن وبعادي الإسبان ألد العداء ، والقسم الأحير يلود بالمقابر والصوامع ويحالف الموت والحراب ، ويقول الدالعداء ، والقسم الأحدا علي وجهها ولا تؤدي

من يرعمون رؤيتهم إنهم مشوهون ، بعضهم دو رأسين وبعصهم ذو ثلاث أرجل ، ومنهم من له عين واحدة في رأسه ومنهم من له عدة أعين ، وكلهم عنى خلاف النشر في التركيب .

ولا ينسب إلى هؤلاء «الراكشا» عمل من أعمال الإغراء والإغواء ولكنهم قد يعتصبون النساء عنوة ويتلصصون في الطرق المقفرة ويستبيحون الأذى للكيد أو للعنث والدعانة ، ورئيس هؤلاء «الراكشا» المسمى «رفانه» هو الذى ختطف الحسناء اسببا» روحة البطل «رام» كما جاء في ملاحم «الريجيفيدا» ثم حملها إلى جزيرة سرنديب ولم يستطع روحها أن يهندي إليها ويخرجها من أسرها إلا بمعونة القرد هنومان ،

فالشيطان في صورة فالراكشاء هم «الشرة الذي أنعصه الأربون وصوروه لأنبائهم في الصورة التي تنظرهم منه وتحدرهم من كبيده، واتهم عندهم به يشهم به كل شبعت منهيروم نسبتناصله أعبداؤه ويدفعنون به إلى أقباضي الأرض وزوايا المدن ويستثيرونه أحيانا من فرط الطلم فيثور ويهمنونه أحيانا فيهيم على وجهه عاجرا عن الأدى قابعا بالسلامة أو متحفزاً بلائتقام.

安全进

وإلى حانب التنابع في الديامات والأقوم المغيرة على البلاد يقوم السبب الشامل في حميع العهود ولاسيما العهود الأحيرة التي تطورت فيها فلسفة الهياكل ووجد فيها الكهاد الفسسرون والمفكرود على أعقال الكهان المنسكين أو الدهاة المتحكمين ، ففي هذه العهود الأحيرة تمكن الاعتقاد ببطلان العالم المحسوس وعلية الشرعدي طبيعة الوجود كله قلم يكن في «الوجود» الشرير محل خاص لقوة تقسده وتدحص فيه الحق أو تنقص فيه الخير ، وما فيه من حق ولا حير إلا أن يهارقه الصالحون الناجون بأرواحهم إلى عالم العنده .

وقد اشتمل التالوث الأبدى في الديامة السرهميسة على ثلاثة أرباب هم «راهما» الإله في صورة الخافط والشيفاة الإله في صورة الخافط والشيفاة الإله في صورة الهدم ، فكان الهدم – من ثم – عملا ربانيا يقوم به الإله في صورة من صوره وينصف به لخق من هذا الوجود الباطل الذي يتبغى أن يرول ليمهد سبيل الطهارة والصفاء ، وبهده المثابة يضيق محال الشيطان ولا تمس الحاجة إليه في نظام الوجود .

ومن الصعوبات التي تحير علماء القاربة بن الأديان أن التناسخ أو تعدد الصور للروح الواحد عقيدة عميقة متشعبة في الدبابة السرهمية وقروعها ، فليست هي مقصورة على الإسنان في أدوار حياته المتعاقبة ولا على الحيوان في أشكاله المتنوعة بل نعم الوحود كله من الأرباب العليا صور متعددة تقترن النعمة ببعضها وتقترن البقمة بعيرها ، فيدين أناس للإله فشيفاه على أنه مصدر لخير وقائد الأرواح في طريق الفناء إلى حظيرة فالوجود» الأسنى ، ويرهنه أناس أحرون على أنه سنطان العصب والبكاية فلا رحمة عنده ولا موثل من قصاصه وتقلب أصوره

وليس تعدد الصور كل ما يواجه العدماء من أسمات الحيرة وتناقص الصفات في الإله الواحد ، بل هماك سبب آخر يصاعف هذا التعدد ولا يمع «الشخصية» الربائية الواحدة أن تتولى أعمال العدد العديد من الشخصيات الربائية في معظم الديامات ، وهذا السبب هو إصافة الداشكتي» أي قرينة الإله الأشوية إلى وظيفته في المسائل الدنيوية .

مكن إله له «شاكتي» ععني القربية أو الروحة ، هي التي تبوب عبه في «شئون الدار» أو الشئون التي بتركها ولا بتمرع لها إبثارا للعمل في الأداق العلوية .

وتعود الأقاويل إلى «الشاكتى» فيجعل لها طبيعتين "طبيعة بيضاء منها الرفق والرحمة ، وطبيعة سوداه منها العسف والقسوة ، وقد تتسمى الطبيعة الواحدة ياسمين فتصبح «الشاكتى» الواحدة دات أربعة "سماء غير اسمها الأصلى ، وعلى هذا المثال تسمى قرينة سيفا إنه الشر باسمها الأصبل «ماهسوارى» ثم تسمى باسم «أوم» وسنم «حورى» حين ترحى منها الرحمة والمردة وتسمى باسم «حورى» وأسم «كالى» حين تحثى منها النقمة وسوء البية واسم «كالى» الأحبر هو الامنم الذي يعرفه به عمادة الدين اشتهروا باسم الحناقين واتحذو شنعارهم في القرابين البشرية قتل الصحايا بغير إراقة الدينة .

وقد عشت جماعة الحمافين زهاء سنة قرون تنعبد للإله «كالى» بحثق صحاباهه والتقرب بأسلابهم على محاربها ، وتتحيل الآلهة على مثال امرأة عاشة تحبط حصرها بنطاق من الحماحم والسكاكير وتحمى كل من نظمها ونتقرب إليها نتلث القرابين وعقيدتهم في ذلك أن الإله «فشو» بحافط على الأحماء فمتكاثر عددهم وبعجر الإله «شبها» عن ملاحقته في مهمة الإبادة والإفعاء ، فيستعين «بالشاكتى»

كالى على هذه المهمة ويترلف إليها عبادها بالتعوية على القتل مع اجتباب سمك الدماء لأن الدم الدي يراق على الأرص تتولد منه الحياة .

وحماعة الخاقين هذه طائعة قليلة مين الملابين من الهنود الذين ينكرون عبادتها ويسفهون أحلامها ويحرمون قتل الحيوان ، بل قتل الهوام والحشرات قصلا عن الإنسان ولكنهم لا ينكرون ربونية «كالى» ولا يتركون عبادتها على النحو الدى يرتضونه ويحسبون أنه أقرب إلى رصاه ، ومن ذاك أنهم يترهبون أو يكفون عن النسل فيرضونها بغير حاجة إلى قتل الأبرياء .

وبلك الأسباب في جملتها هي التي تحير علماء الأدبان كلما أرادوا أن يحصروا الشر في تشخصية شيطانية» تنعرل بقوتها عن القوى الإلهية في أقانيمها استعددة .

ولكنهم بثونون في النهاية إلى عقيدة واحدة مشتركة بين التحل والمدهب ولا حيرة فيها عند تصوير الشر في صورته الكونية الشاملة ، وهذه العقيدة هي الإيمان بأن العالم المحسوس شر وباطن وأن كل ما يربط الإنسان به شر وباطن مثله ، وتشتمل روابط الإنسان بالعالم المحسوس على كل مطمع وكل شهوة وكل أمل يعتبه ملأة من لداته أو قيبة من مقتباته ، وتتحمع هذه العنن قاطبة هي «المرأة» لأبه سنسيل الروابط الدنيسوية التي تقييد الحي بالدورات الأبدية في دولات الولادة والموت ، وأن لعبة ملوت لتلاحق كل من يولد ويلد حتى ينقطع عن النسل ويثوب إلى «البرفات» بعير علاقة ترده إلى هذه العالم المحسوس ، ومن يقصى به المطاف في الأباد المتطاولة إلى عاية كل مطاف من العناء والسلام .

وبلاحظ أنهم يحيلون الأمر على «الأنوثة» كلمنا عرضوا لعمل من أعمال الأرباب بنزهون عنه الآلهة وبلحقونه بالشواعل الدنيوية الأرضية

وبلاحظ كدلك أنهم يقونون عن العالم المحسوس كنه إنه «مابا» أو وهم وضلالة ، وأنهم يصورون هذا «الميا» في صورة أشى شديدة الفئتة والغواية ، ويمثلون جمال العالم المحسوس بحمال الأنثى التي تستعين بالعريرة الجنسية على خداع المقتونين عن الحقيقة ، فيحسسون اللدة نعمة تستعى وهي شفء أبدى لا يؤدى إلى عير الشفاء .

وليس في الديانة الهندية وفروعها المتشعبة شخصية وحدة تشبه شخصية الشيطان غير الرب الذي يسمونه «المارا» من النوت ويقولون إنه يسيطر على السماء السادسة وما دونها من العوالم الأرصية ، كأنهم حمعوا فيه فتنة الحياة الدنيا مشخصة معروفة باسم واحد بدلا من تعميم القول على الفتى التي تساور النفس ولا تتمثل لها ذات في الحس أو الخيال .

وهذا اللاوا» هو الذي قبل في قصة البودا» إنه وسنوس له والح في وسنواسه ليشعله عن النسك ويصرفه عن مسلكه من الحكمة وهو مسلك الرهد والاعتدال فالشر الكوني هو الشر النفسي يحامر الضمسر ويرين له ترك الحكمة والإقسال على الأوهام والأناطيل.

وديامة الهند عنى هذا لم تبتدع شيطانا أو أرواحاً شيطانية غسر الأرواح التي يستمونها بالراكشا ويردونها إلى الشراذم المشردة من أنتاء السلاد الأصلاء الدين صمدوا للأربين زمنا ثم استكانو على مضص وتربص أو على هوان واستسلام

أما «الشيطان الكوبي» فهو موادف للفتية وكل ما يغرى النفس بمطامع الحياة ويصعب على المتبع للأعمال التي تسبب إلى بعض الألهة و لأعمال التي تسبب إلى بعض الألهة و لأعمال التي تسبب إلى الشياطين الهادمة أو المعادية للجنس البشرى أن بفرق بينهما بعير الرجوع إلى النيات ، فقد تنشابه في الهذم ولا تعترق عن الفصد والنية ، فما كان هدما للقصاء على مطمع الدني وحبائلها فهو خير ، وما كان هدما للتنافس على هذه الحبائل فهو من عمل الشيطان كنفم كان الاسم الذي بطلق عليه .

报长生

## بينالنهرين

ظفرت بلاد «بين المهرين» معاية من المؤرجين الديسين وعلماء المقارمة بين الأدبان لم يطعر بها قطر آخر لأمه ميدان للبحث لا يضارعه ميدان آخر في اتساعه وامداد تاريحه وتعدد أقوامه وتبسر البحث فيه لموعين من لمقارنة بندر جدا أن ينيسر في رقعة أخرى من الكرة الأرصية ، وهما مقاربة الأدبان ومقاربة الأجماس في وقت واحد ، إد كان وادى دجنة والعرات وطنا قديما أقام فيه الأريون والساميون والطورانيون ، ومنواء صح أن السومريين الدين أقاموا فيه رمنا قد وقدو، إليه من الصين أو لم يصح هذا القول العالب فقد صح أن فررادشت، سي الجوسية عاش بين الطورانيين والمعول حقبة من الرمن ووفق بين عبادتهم وعبادة الثنوية المحوسية بعض النوفيق

وهذا التعدد في السلالة يصاحبه تعدد أحرفي لأحول لاجتماعية بين مجتمع المدن ومجتمع الرعاة ومحتمع الرراعة الدائمة ومجتمع الزراعة المتنفلة ، وبين أناس يبنون الهياكل وأناس لا يعرفون البدء ، أو أناس يعبدون النار والكواكب وأناس يلصقون عبدتهم بالأرض ومعانها وعناصر الطبيعة التي تهممن على أرراقهم ومساعيهم .

وتتصعف العناية بالديانات التى نشأت بن النهرين لسبب غير هذه الأسباب بهتم به الأوربيون وأتباع الأديان الكنابية على العموم ، لأن مراجع الأديان الكناسة تبتدئ في بلاد النهرين صد عهد إبراهيم الخليل إلى عهد الشريعة الموسوبة وشريعة حموراني إلى عهد الشريعة الموسوبة وشريعة التبين والمندس واقتناسهم ما افتنسوه منهم في العرف الديني والشعائر التي لها اتصال بمراسم العبادة ، ثم تأتى عادة (مترا) وعبادة قلنانوية وقد زاحمنا المسيحية مراحمة شديدة في دولة الرومان في شواطع أسيا إلى الجزر النريطانية .

فالعقائد الدينية التي نشأت قديم حول بلاد البهرين لم تزل محور البحث ومرجع القاربة والاستشهاد في حميع الديابات الكبرى ، وأولها المسيحية انتى يدين بها الأوربيون وهم أول من درس المقارنة بين الديابات على النهج الحديث

ونحن في هذا المصل لا نقصر الكلام على السلاد التي تحصرها الأوصاع الحعرافية بين البهرين ، ولكسا غصى معها إلى حدود الحصارة التي تأثرت بها أو أثرت فيها من وراء البهرين شرقا إلى أرض فارس ومن ورائها غوا وحنوبا إلى الأقطار العربية أو الأقطار السامية التي كان لها تصال بالدولة القائمة في مامل وأشور ، ولا حاجة من حق هذا المصل سالي استقصاء العقائد والشعائر في هذه الرقعة الواسعة من المساكن والسكان ، وإنا نظر إلى عقائدها وشعائرها من حتب الصلة بموضوع الكتاب وهو الكلام على فالشيطان أو قوة الشر العالمية ، وقد كان الحصارة المهرين صلة وثيقة بحميع الأيم التي دحيت في عداد المؤمين بالأديان الكتابية ، فليست في حصارات العالم حصارة أحق بالدراسة في هذا الصدد من الكتابية ، فليست في حصارات العالم حصارة أحق بالدراسة في هذا الصدد من الحصارتين البابلية والعارسية ، وكلناهما تلحل في العنوان الشامل الذي نطلقه على أقطار «ما بين البهرين) بشيء من التحوز من الوجهة الجعرافية وبعير تجور من الوجهة الثقافية .

فيحن مرجع إلى «بابل» نقهم النطور في معنى «الخطيئة» عير، من معنى الدبب أو العيب أو الرديلة أو الجريمة .

وبحن ترجع إلى «فارس» لمهم النطور في مدهب «الشوية» أو النزاع مين سلطان الخير وسلطان الشر في الأكوان العنيا والسفلي ، ومنها الكرة الأرضية .

#### 炒安垛

إذا كما نعرف للحضارة المصرية صبغة التمسها في حميع مطاهره وهي صبعة الحكم والشريعة ونظام الدولة ، فالصبعة التي تعلب على حصارة بابل ما على هذا المحود على صبغة التنجيم والأرباح الفلكية ، وسمرى أن علماء المقارنة بين الأدبان لم يلتفتوه إلى هذه الماحية في علاقمها بمهم المقصود من معنى الخطيفة عم أمها ما على ما درى ـ لا تمهم حق فهمها ما لم تستدئ من هذه المداية

لقند عرف السائليون رصد الكواكب من أقندم الأزمنة ، وعلقوا مصائر الناس وأقدارهم بسعودها وتحوسه ، فلا بسعد أحدهم تنعمة السبداء ولا يشقى بعضتها إلا وهو في الحالتين عرصة للقصاء المسطور في أزياح النجوم .

وقد شأ عندهم علم الفلك بحسابه وتقديره مصاحبًا لعدم التبجيم بحرافاته وأوهامه ، ولم تكن كل هذه الخرافات والأوهام خداعًا من الكهان والسحوة ، بل كانت عندهم عقيدة يصدقونها ويرحونها بالعصص والألعار التي يدركها العامه ولا يدركون ما وراءها .

وما من قصة للغتنا من أرض بابل في تاريحها القديم إلا وهي قصة من قصص المناصرة بين الأرص والنجوم في شكل من الأشكال التي يعتن فيها الحس والخيال

وربة الأرض التيامات؛ تتحدى السماء فتستعين بالطوافين على حكم أقطارها وتحلق من حوفها الحيات والحيتان لتوطيد سلطانها ، وبرح بابل يقيمه المتمردون من البشر ليرتفعوا به إلى مناحزة الأرباب في سماواتها ، وكل ثورة من ثورات الأساطير المرعومة فإعاهي في مملولها حروح من الأرض على إرادة السماء لا تلبث السماء أن تكبحه وتروضه على الطاعة الواحنة وعلى التسليم لها محقوق الصلاة والفريان .

فلم يكن لسابلي من هم في سره وعلاليته إلا أن يستطلع إرادة اللحوم ويخرج بالإذعان لها وموافقة هواها من عداد اللحوسي، إلى عداد السعداء .

ويسأل العرفين بالتنجيم ، ماد تريد النحوم؟ وماذا كتب لي في كتابها المرقوم؟ فما كناد رضًا للتحوم فهو الفلاح والتجاح ، وما لم يكن رضًا لها فهو الخبيبة والصياع ،

لم يكن الأمر هما أمر الحسن والقميح أو أمر الصلاح والفساد أو أمر الاستقامة والإحرام، كلاء وإعاهو أمر الرصا من كواكب السماء عا يوافق المنطور المكتوب أو أمر الغصب الدي يحيق عن يحلف قصاء الكواكب في مجراه

والمارق مين الأمرين إما هو الفارق بين الموفق السعيد والخائب المتحوس ، أو مين من يسلك سبيل السلامة ومن يقترف حماقة الحلاف بعير رحاء

#### 拳拳拳

ويسعى أن نفهم هذا الخلاف بالمعنى الذي يمبره من معنى الدسه ومعنى العيب ومعنى العيب ومعنى العيب ومعنى العيب ومعنى الجريمة ، فإنه يسايسها في طبيعته ولا يتأتى للإسمال أن يعرف موضع التحريم منه إلا إذا عرف مشيئة الله فيه ، ونيست الدنوب أو العيوب أو الرد ثل أو الجراثم بهده الصبقة الخاصة بين المحرمات الأن الإسمال قد يعرفها سد هته أو بتعليم المجتمع الذي يعيش فيه .

فالدنب إساءة قد يحتيها الإنسان على من هو مثله أو من هو دونه وقد يصاب نها كما يصيب ، فهو مسألة إنصاف أو إجحاف في المعاملة والعيب نقص يعترى الإنساد من عجره أو حهله ، فهو مسألة كفاية وقصور . والرذينة إسفاف يتورع عنه صاحب الفصيلة الذي يروض نفسه على الكمال ، فهي مسألة كرامة وابتدال .

والجرعة عدوال بغير الحق يتعارف الناس على إنكاره ومجازاة فاعله فهي مسألة قانون وقصاء

أما الخلاف الدى يسمى «حطيثة» فيكفى فيه أن يعمل الإنسان مالم يرده الإله ولو لم يكن من ورائه صرر يعلمه ، لأن الخلاف قلة إيمان بالمشيئة الإلهية فهو مسألة أدب أو سوء أدب مع الله .

ولعهم الخطيئة على هذا الوحه مشامه في علم السحر والكهانة تقربه من الأدهان على محو سائغ في كل تعليم فليس من أدب التنميذ الذي يتلقى خمانا السحر والتنجيم أن يجترئ على كشف القناع عن سر يحجمه المعلم إلى حبن وعيمه أن يعمض عنه عينيه ثقة منه بما يختره له معلمه من درحات المعرفة على حسب مواقيتها المقدورة ، قوب حالفه يوم متعجلا أو مستريباً فهذا الخلاف سوء أدب أو جهل يحرجه من عداد الصاحب لعلم الأسرار .

وهذا رسم الخطيئة مين سائر الحرمات! رسمها أنها تحرم يناط عشيئة الله ولا يطلب من العباد أن يتحتبوه لسبب غير هذه المشيئة ، وإن خصت عليهم وحوه الحكمة فنها

وقد أورد برتشار(۱) من كتابه عن شعائر الشرق الأدبى العابرة وعلاقتها بالعهد القديم ، عادَح من الصلوات الباسية المفوطة يعس أصحابها التوبة ويطلبون العفران لأنهم أكلوا طعاما محرما ووطئو على بقعة محرمة بعير عنم ولا احتراء على معنة العقاب

وقد بريد المسألة توصيحاً حين نقول إن الإله وحده هو الدي يحق له أن يحرم شيئاً ولا يدكر سبب محريمه ، لأنه هو وحده الدي يعلم مصلحة الخلق حميعاً فيما يبيحه لهم وبنهاهم عنه ، فأما غير الإله فالمحرمات التي ينهي عنها لغير سبب لا تدين أحداً بالخفيئة وكن ما يخشاه من إتيانها أن بنعرص للعصب أو بلعقاب .

فلا جوم تتقدم السلاد الباملية غيرها من البلاد لأنها تقدمتها في كشف الطوالع

Ancient Near Easiern Texts by Priichard (1)

ورصد الكواكب وتفسير ما تنبئ عنه من سعود أو بحوس، وتستحيل السعود والبحوس إلى مباحات ومحطورات ومحللات ومحرمات حين تستحيل الكواكب أربابا علوية تريد السعد والنحس بحساب وتقدير.

أما احصة التي ساهمت بها عقيلة فارس في تاريخ الأديان ، وتاريخ فوة الشو على التحصيص ، فهي «الشوية» أو تنازع النور والطلام على سياده الوجود .

ويطهر أن الثنوية هذه عريقة الأصل عميمة الحدور في البعاع العارسية وما حولها ، فإنها بعد تهديب الأديان الكتابية لها لم ترل متعنعة في أفكار بعض الكتابيين عن ينتمون إلى اليهودية أو الإسلام ويقيمون في أطراف السلاد للي كانت تحيط بها حصارة ما بين النهرين منذ أربعين قرناً أو تريد ، وقد روى الدكنور يوسف وولف صبحب الرحلة إلى بحارى امن سنة ١٨٤٣ إلى سنة ١٨٤٥ أن شيخاً يهوديا بدعى «باثان» زاره ومعه درويش من «كشعار» فسأله الدرويش عنجناً من خالق الدرويش عنجناً من خالق الدرويش عنجناً من الله الدرويش عنجناً بهوديا بدعى «باثان» زاره ومعه درويش من «كشعار» فسأله الدرويش عنجناً من الله الله أن يحلق صبح الأشيء من دك ، لأن الدروية والماء عنصران مهلكان ولا يسمى لله أن يحلق المهلكات ، وعليك أن تعلم أن الكول يحكمه إلهان أحدهما إله الملأ ، لأعلى وهو رب الحير الذي حلق بور، لا يحرق وحلق الوردة والليل ، وقد تصدى له إله العالم الأسمل فحمت عنه حلائق الخير وشتها حربا لا ترال حتى اليوم حامية الأوار ، حدام الإله الأسفل عيمن شرا منهم فهم حدام الإله الأعلى ، ومن عنمن شرا منهم فهم حدام الإله الأسفل ، وسوف تحتدم الإله الأسفل ويلقى عصا الطاعة لإله السماء السابعة تحلق معه ألوف الألهف من حداء ونظير بنيها الحدات والثعاني ، فيدور القتل منحالا حتى ينهرم الإله الأسفل ويلقى عصا الطاعة لإله السماء فيدور القتل منحالا حتى ينهرم الإله الأسفل ويلقى عصا الطاعة لإله السماء فيدور القتل منحالا حتى ينهرم الإله الأسفل ويلقى عصا الطاعة لإله السماء

وأغرب من بقاء هذه العقدة في موطن الثنونة أنها نقبت بين الأوربين إلى القرب السابع عشر وكانت لها بحل ومعاند من بلاد البلقان إلى العواصم العربسية في الشمال والحنوب ، وإذا صحت بعض الأخبار ساعا بشير إليه في الفصول التالية للمقد بقيت شعبة منها إلى القرب العشرين تتستر باسم الماسوبية وتستقبل المصلين في باريس حيث يقربون القرابين إلى الشيصان وبكررون التلاوات التي كانت ترتل في معاند البحل الشيطانية قبل ثلاثة قرون وتدور خلاصتها على الإيمان بسيادة الشيطان على الدينا واعتبار المادة حلقة شيطانية يتبره عنها إله السماء ولا تسرى عليها أوامره وتواهيه .

وقد تطور الإيمان بالتنويه أو هو قد ترقى مع الزمن في القرون الأولى كأمه جدر عربق لا يقتلع مرة و حدة ولا يرال قاملا للمو في مست بعد منبت من العبادات الخالية .

فكان الوحود قسمة متساوية بين النور والظلام كما يتساوى النهار والنيل ، ثم ترقى الومون بهذه الشوية فأمنوا بإله واحد يسمونه «روان» وقالوا بولدين له كانا في رحم الغيب فوعد أكبرهما بالسيادة على الدب فاحتال إله الطلام منهما على السروح أولا لعلمه بمسالك القلمة فكان له السلطان على الرغم من أبيه إنحاراً لوعده ، وتم يستطع الأب إلا أن يعد ابنه إله النو بالعلمة تعد حين يقدرونه بتسعة الاف من السنين الكونية!

هذان الإلهان هما «أورمرد» وهأهرمان» أو الروح الطب والروح الخبيث.

ومن عبقيائد بعض الثنوية أن الحيلائق النامعية من صبح إله البور وأن الحيلائق الضارة أو التي لا نفع فيها من صبع إله الظلام

وبعض طوئف الشوبة يعتقبون أن احسد كله شر ولكن الأرواح العلوية أرادت أن تحارب حبود العلام فأسأها الإله الأعظم أنها لا تقوى على حربها بغير أحساد كأجساده ، فإن بقيت على صفائها ، وإن شاءت لبست أجساداً من المادة فكافحتها بسلاحها ، وهذه هي الأرواح العلوية التي بقي الأكثرون منهم على صفائهم ورابب العواية الجسدية على بعصهم فعنتهم العتن والشهوات .

ويعتمد هريس من الشويه أب أدم من حلقه الشيطان ولكن الأرواح العلوية تعالج أن تصلحه وتموم أوده وتستحلصه من وهذة الطين بقبس من البور تدسم له في وحدانه صأبف الحياة الأرضية ويتطلع ببصره إلى السماء .

وجاءت المانوية فانتشرت في نقاع الدولة الرومانية بعد ظهور المسيحية ، ونافستها أشد منافسة في أسيا الصغرى وبلاد الروم من آمنيا وأوربا ، فامتلأت معاهد الدينين بالكلام عن الشيطان واستصوب أنس من آباء الكنيسة أن ينترعوا شعائر عباد النور فجعلوا يوم الأحد يوم الأسبوع انحتار لأنه كان مخصصاً لعبادة الشمس (") وجعنوا اليوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر يوم المبلاد لأنه كان

<sup>(</sup>۱) ومن هنا يقي اسم Sunday

يوما ينصرف إليه المستحيون إلى منهرات الوثنيين لاعتقاد هؤلاء أنه اليوم الدى يقصر فيه الليل ويطول النهار فهو هريمة لإله الطلمة ونصر لإله النور

وقبل المسبحية عظر اليونان الوثيون إلى أصول العقيدة الشوية فحولوا أسطورة زرود الدى وقد له فأورمود إلى أسطورة كروبوس الدى وقد له ريوس رب الأرباب وسيد الملأ الأعلى ، فسحق يهتم الباحثون الدينيون بهذا الميراث العريق من سي المهرس ، لأنه مسابقة لا تنقطع عما تلاها من أطوار الإيمان بالخير والشر وبالقوة الكوبية التي برهتها الأديان الكتابية بعد ذلك في عقيدة الوحدانية ، ودوبها القوة الكوبية التي تمثل فيها الشر محلوق متموداً على الله .

#### \*\*\*

وفي الوعن الديني عنو مل دات دل لا تحسب من الفرائص والشعائر ولكنها تحسب من التواطر التي تخامر النفس وتعمل عملها في تقويم الأخلاق الصطبغة تصنغة الإيمان

من هذه لحوطر التي تستكثر على اللاهوت القديم حاطران يتخللان كتب الديانة «الزرادشتية» من أقدم عصورها ، أولهما أن الشر «شنك» وأنه بنت في الكون لأول موه حين تساءل رزوان بينه وبن نفسه وما حدوى كل هذ التكوين وكل هذ التقدير؟ والخاطر الأحر أن الشر كلاب كما جاء في قصة «يامة» التي تصمنت أقدم الخواطر عن السقوط والخلاص ، فقد دعاه «أورمرد» حراسة الحق فاستعماه لعظم الأمانة وإشماقه من العجر عنها ، فأرسنه إلى الأرض وحوله ما منائه من العلمة على الموت ، هامنالأت الأرض بالأحياء التي لا تقني و مثلات نفس «يامة» بالخبلاء فسولت له أن يناظر إله بهذه العصمة وآن يكادب نفسه محيلاته ، فلحق ناشر وجاءه الموت مع الشر ، فكان ذلك من حياية «يامة» على نفسه وعلى رمرته تسلفت إلى الوحود من مدحن الباطن وهو أصن حميع الشرور

هدان الخاطران بتحملان الكتب الررادشتية من أقدم العصور ، ولم يدحلا العقائد التالية من طريق الفكر والتأمل بل دحلاها من طريق الأشكال والرمور التي يلم بها الحس قيل التفكير فيها .

### اليونان

يحتاج اللقاد التاريخيون إلى تحرير موارينهم جميعًا قبل الاطمئنان إلى رأى صحيح في أي شأن من الشنون الأساسية التي قامت عليها حصارة اليومان

وذلك بأنه سيرى مين بديه تاريحين عير منفقين في بعض الأصول وفي كثير من التعصيلات " دريخ الأمة اليومانية الحقيقية وتاريح الأمة اليومانية التي جعلها الأوربيون المحدثون عنوال للصحائل العربية في مسائل العلم والمن والسياسة والأحلاق ، كلما أرادوا أن يصعوا أنفسهم موضع الماطرة والوازية أمام الشرقيين فيما قدروه لهم من نصيب في هذه المطالب وهذه المرايا .

وملغ من رعبة لأوربيس في ترحيح العرب كله ناسم أنيونان أن فريف منهم تنكر للمسيحية لأنها ثمرة شرقية ، وفريق منهم وعم أن المسيحية ثمرة الفكرة اليونانية من طريق يولس الرسول وجماعة الفلاسفة المسيحيين الدين طبقو الدين على العلمسفة بعد القرن الأول بلميلاد ، وذكروا من براهسهم على ذلت أن الأناجين كتبت باللغة اليونانية وأن كلمة الإنجين نفسها بمعنى النشارة من لغة اليونان.

وقد عمد الغرب إلى هذا الاستعلال التاريخي لتراث اليونان لأنه احتاج إليه لتدعيم السيادة والرحجان على أم الشرق في عصر الاستعمار ، فاتحد من تعظيم اليونان وسيلة إلى تحقير الشرقيس واستياحة السيطرة عليهم بدعوى الوصاية الطبعية التي تخود التقدمين من بني أدم أمانة الإشر ف على تعيم المتأجرين

إن أمة اليومان الحقيقية عير هذه الأمة «المصنوعة» التي احتال بها الغربيود في عصر الاستعمار على حدمة السياسة وحدمة العصبية ومرصاة الغرور الذي يساور «العربي» في مقام المهاحرة وإن لم يكن من حدم الاستعمار

وليس من المصمين من يمحس لهذه الأمة الحقيقية فضلا في تاريخ الثقافة الإنسانية ، قمما لا نزاع فيه أن نصيبها في هذه الثقافة لا يعلوه نصيب ولا حاجة نها معه إلى انتحال الدعوى واعتصاب المحار مغير دليل ، وحسبها أنها أحرجت للعالم سقراط وأفلاطون وأرسطو في ثلاثة أجمال متعاقمة مع من أحرجتهم من

الحكماء السابقين واللاحقين ، وأنها تعد من شعرائها أمثال هوميروس ويوربيدس وإسكايلاس وسنموكليس وأرستوفان ، ومن علمائها ومؤرحيها ذلك الطراز الأول الذي بلاحق على مدى ثلاثة فرون في عصر نم يكن فيه أحد يصارعهم أو يقاربهم في هذه العلوم ، ومعهم رهط من نوابع الفن وأساطين السياسة والحكم يوازنون نظراءهم من كل أمة ويرجحون أحيانًا على أولئث النظراء بالكثرة والقيمة .

حسب الأمة اليوناية هذا القحار الذي يقره حميع المتصفين من الشرقيين والغربيين فأما أنها استأثرت مالقيم الإنسانية العليا في الدرق والمكر والخلق فتلك هي الدعوى التي يروجها الغرض ولا يسدمها التاريخ ، فإدا كانت الشهادة لها بهذا الاستئثار هي المقدمة اللازمة للوصول إلى استبحة المقصودة من تحقير الشرق وتسويع استعماده فهي مناجزة يقاطها الشرقيون عا ينبغي لها من التصحيح والتفليد ، وإنها استعماده فهي مناجزة يقاطها الشرقيون عا ينبغي لها من التصحيح والتفليد ، وإنها بيسعي نها أن تصحح ونفيد نغرصين واحمين أحدهما تحييص العقيقة والآخر محو الأثر السيئ الذي تعقيم في نفوس أبناء الشرق فتوقع فيها الياس وتقصى عليها منها به في ما المنافق المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والأعمين .

لهد حصروا في طبيعة الغربي ـ من وراء اليوناني ـ كن قدمة إنسانية عالية في مؤيا الفكر أو الحكم أو الحنق و وفانوه في هذه الحصائص بالشرقي فحرح العربي عرية العقل الذي يطلب العلم للعدم ومربة الحكم لدى يقوم على حقوق الشعب ومرية الخلق الذي نتقدم به القصائل الاحسماعية على دو عي الأنابة ودوافع العريرة الوحرح الشرقي من هذه الموارنة بالطرف النعيص كأنهما متقابلان على حط من حطوط المنطرة فلا يتلاقي طرفه من أقصاه إلى أقصاه .

وصحى نصحح هذه المراعم في مناسبانها إنصافًا للحقيقة ومثعًا للصور الذي يتحلف من أثارها وبحاصة حين ينلقفها من أناء الشرق من يحب الشهرة بالتحدي والمدفرة ومن يحب النشدق بالعرائب والتعالم بالبدع والنقائص ، وقدياً رأينا من أصحاب هذه البرعة من بنافرون مني آدم اعترارا بعنصر الشيطان ، وكذلت كان بشار بن برد حين قال ا

> ابديس أشمسسرف من أبيكم ادم السار عمد سمسره و آدم طيمة

فتنبيتوا يا مبعيشير الأشيران و لطين لا يستمنو سيمسو النان ظيس للعربين امتيار عطرى في طلب المعرفة للمعرفة بغير نظر إلى منافع المحسب والصناعة ، وليأس الشرقيون محرومين من طلب المعرفة للمعرفة في قديم الرمن أو حديثه ، فقد رصد المصريون ... مثلا ... كواكب السماء وعرفوا أن الشعرى بطهر في موضع معلوم عند وصوب الفيصال إلى منف فاستحدموا الرصد بعد دلك في نفرير مواعيد الزراعة ، وبكنهم كما قال صاحب كتاب فالرياضيات في الثقافة العربية » قد رصدوها مثات السنين حنا للمعرفة قبل أن يثبت لهم ذلك الموعد الدى انتفعوا به في تنظيم الرى والزراعة (۱).

وإما امتار الإعربق بالمحوث العلسمية في رص من الأرماد لسبب واضح وقده المدوث كانت مناحة عندهم حيث كانت تمتع على عيرهم من أناء الدول الشرقية العربقة ، وهي لم نكن مناحة لهم لمرية أصيلة في طبيعة التركيب ... ولكنها أبيحت لهم لأن بلادهم بشأت وتطورت دون أن يبشأ فينها عرش قوى وكهانة قوية ، ولو قامت عندهم الدولة القوية والكهانة القوية كما قامت في مصر وبابل لكاد شأنهم في أسوار لدين والمسائل لإلهية كشأد البابليين و لمصريين . فالبلاد التي تجرى فيها لأنهار الكبيرة تبشأ فيها الممالك الراسحة وتبشأ مع الممالك كهانات قوية السلطان تستأثر بالبحت في أصول الأشياء وحقائق التكوين وتتولى شئوب العلم والتعليم كأنها حق بها مقصور عليها لا يحور الاقتيات عليه وإلا كان المقتدى على عنام الدولة ومحراب العبادة ، ومتى طال الأمد بهذه الكهانات حيلا بعد حيل وعصرا بعد عصر تمكن سلطانها وتشعبت دعاواها الكهانات حيلا بعد حيل وعصرا بعد عصر تمكن سلطانها وتشعبت دعاواها المحث الحر إلى نظاق الجموطات والمأثورات .

وقد حكم على سقرط بالموب وهرب فيشاعوراس قبله من وطبه وهرب عيره من العلاسمة من أثينا دون أن تكون في بلادهم بلك الكهانات الراسحة التي طالت بها العهود في البلاد الشرقية دوحدث للأوربين ما حدث في الشرق حين قامت في بلادهم الكهانات القويه وسطت سنطانها على المعليم ومعارض المحث في حقائق الدين وأسوار الطبيعة (٢).

Mathematics in Weslern Culture by Morris Kline (1)

<sup>(</sup>Y) راجع كتابها عن أثر العرب في الحسارة الأوربية

ودعوى الامتياز الفطرى بالحكم الحر أضعف من دعوى الامتياز الفطرى يطلب لمعرفة حبًا للمعرفة ،

فالشائع على الألسنة أن النقدم العقلي ألهم اليونان أن يختاروا الحكومة الديقراطية ... أي الحكومة الشعبية ... من كلمة ديوس بعنى الشعب في اللعة اليونائية القديمة

وهذا خطأ من جميع أطرافه فإل الحكم الدى سمى بالديمقراطي أو النياسي لأنه يحرى بالانتحاب لم يستدئ في أثبنا حيث ينكلم الفلاسفة ويتداكرون ، بل كان مبدأه في فإسبرطة العملية التي تحتار البطام لأنه أيسر تطبيقًا وأنفع عملا ، وتتبع هذه السنة في احتيار كل خطة تبتطم بها الإجراءات ويمتنع بها الشغب والبزع

وكلمة «ديمقراطية» لم تؤحدُ من حكم الشعب ولكنها أخلت من كلمة «ديموس» بمعنى الحمة التي تقيم لها القبيلة ثم استعيرت للقبلة نفسها وللحكومة التي تشترك فيها القبائل.

وقد كان الانتخاب في أثبنا القديمة مسألة «إجراءات» كما كان في إسبوطة من قملها ، ولم بحدث قط أن أحدا بال حق الانتحاب لأبه حق إنساني تناط به التبعات والوجبات ، وإنما كانت الطوائف تناله واحدة بعد أخرى كلما اصطرت الدولة إلى الاستعانة بها في القتال ، فلم تنله طائفة بملاحس مثلا إلا بعد شوت الحاحة إليهم في خروب المحرية بعد وقعة سلاميس ، ويصدق هذا القول على الديمة الغربية كلها بعد الديمقراطية القديمة بأكثر من عشرين قرنًا ، فإن عمال الصناعة بأكثر من عشرين قرنًا ، فإن عمال الصناعة بالره بعد عمال الراعة ؛ لأن عمال الصناعة ألرم للدولة من عيرهم في معامل الدخيرة والسلاح ، وأقدر على المطالبة والإصراب . ولم تنل المرأة حق في معامل الدخيرة والسلاح ، وأقدر على المطالبة والإصراب . ولم تنل المرأة حق الانتحاب إلا بعد ثبوت الحاحة إليها في تلك المعامل مع إلحاح الطلب على المعدين من الرجال ، ولم يصل الرنوح الأمريكيون إلى تطبيق هذا الحق فعلا إلا بعد الحرب العالمية الثانية التي اشتركوا فيها مقاتلين كما اشتركو، فيها صناعا للدخيرة والسلاح .

أما حكم الشورى الدي هو تكليف إنساني منوط بحقوق المساوة وتنعات الحكام والحكومين ، فنم ينشأ في اليونان ولا في أمة غربية ، بلّ نشا أمع الإسلام في الخزيرة العربية ولم تسبقه إليه منة ولا دعوة فكرية . ومأتى معد بيان الحقيقة في امتيار المعرفة وامتيار الحكم إلى موصوع هذا الكتاب وهو «قوة الشر» ومكانها من الإله الأكبر أو من نظام الوحود .

هفى الحضارات الشرقية التى أحملنا القول فيها رأسا أن القوة الشرا معصوب عليها لأنها تصر وتفسد وتدس العواية على الإنسان، وخلاصة المعايير الأخلاقية هما أن القيم الصالحة في حالب الإله والميم الماسدة أو الخبيثة في جالب اقوة الشرا) أو الشيطان.

لكن لأمر ينقلب تمامًا في معايير الأرماب اليومانيين ؛ لأن «برومثيوس» الذي يبصب عليه عصب الأرماب وكبيرهم ريوس هو المعلم الذي هذى الإنسان إلى سر المار وألهمه السعى في طب البقاء وبصره بالمجهول من خفايا الكون الذي يعبش فيه ، وتمثله الأساطير على فسط وافر من القطبة يعار منه رب الأرباب ويحيل إليه من أحل ذلك أنه يتعالم عليه .

أما رب الأرباب \_ ريوس مدههو أشبه ما يكون بالشيطان في الديانات الشرقية القديمة ، وهو في حميع صبوره شهوان بهم أكول شديد الطمع لا يبالي شيئا من الدنيا عبر استيفاء سطوته وموارد حرانته ، ولهن أرسل الصاعقة الماتلة على داسقولاب، أبى الطب لأنه بشفى المرضى فلا يموتون ويحسر طوطس في العالم الأسفل ضرائب تقلهم إلى الهاوية السوداء .

وتمتلئ الأساطير اليومانية مأساء الشحار بين رب الأرباب هذا وقرينته «هيرا» التي كانت تفاجئه في حساته العرامية مع نساء الآلهة وبني الإنسان ، وبما عنفته في بعض المشاحرات لأنه ينحرف نحو «الشدوذ الجنسي» فيهنظ إلى الأرض ليخطف منها العلام الجميل «جانيميد» ويجعله ساقياً في الملأ الأعلى يدير الرحيق عليه وعلى ندمائه المقربين .

وتتمثل لم صورة زيوس هذا في أساطيره الكثيرة غودجا للقوة الجسدية وللحفد على من يظهرون الذكاء ويحرمونه لدات المحدع والخوان ، فإن غصب فإنم يغصب لعوات لذة أو أكنة ، وإن رصى فإنما يرصى لحدمة أو وساطة في طعام أو غرام ، وهذه إحدى الماورات بينه وبين برومثيوس كما تمثنها لوسيان الساموسي أدبب الأساطير المشهور .

\_ أطلقني يا زيوس حسى ما قاسيت .

\_أطلعك؟ أطلقك أبت؟ كيف إنك لأونى أن يزاد عليك ثفل لأعلال وأن تنظي عديك جيال العوقار حميعًا وأن ينهش من كندك اثنا عشر عقانا بدلا من هذا العقاب الواحد فإنك أنت الذي أعريب هذه المحلوقات البشرية اللعيبة بأن تحرئ على مناوأتنا ، وأنت الذي احتلست سر البار ، وأنت الذي سويت الرأة ، وما بي من حاجة أن أدكرك به صنعت حين وضعت لى العظم على المائدة وعطيشه بالشحم تحديمي عن طعامي قدق إذ حراءك فإنك به لجدير .

... وهل ترانى لم أصب من ذلك الجبراء منا هو حسيبى؟ ألم ألصق هنا بالجبل مناين بعد سبين يأكل من كبدى عقابك هذا النعين الأثيم .

\_ إبك لم تصب عشر معشار الحراء الذي أبت به حقيق.

- تأمل . يني لا أطلب منك الإفراج على سماحة بعير عوص ، وإعا أهب لك صرا من الأسرار العالية التي تعيث .

ـــ آه . إنها إذن حيلة من حيل برومثيوس .

\_ حيلة من حيلي؟ . . ولأى غرض؟ إن حس القعقار موحود ، وإنك لقادر على الرجعة بي إليه إن كذبت عليك .

ـ قل بي أولا في أي شيء تكون هذه النصيحة العالبة .

\_إدا أبيأتث حقا بشيء عن هذه المصيحة ألا تعلم منها أيضًا أمني أحسن النبوءة عن الغيب؟

\_ بكل يقبن .

\_ إنك على موعد زيارة لثيتس.

\_ إلى هنا أصلت ، مماذا بعد هدا؟ قل إبنى الآن أصغى إليك

لا تصحیها یا ریوس ، فإن بنت بیرسس لا تلبث أن تحمل منك حتى تلد
 طفلا یبتلیك با تبتلینی به الآن ،

\_ تعبى أنسى أفقد عرشى؟

... أعيدك من القضاء ، وإنه أنبتك بما سيكود من وراء هذا اللقاء

\_ إدن وداعًا يا ثيتس . وأنت يا برومثيوس سيأتيث هيفستس بالفرج الفريب ورواية لوسيبان لأخسار برومشيوس مع رب الأرباب تطابق رواية «هزيود» الذي تولى تنقبه الأساطير وحاول أن يعرص ربوس في معرض التقديس والتسريه ، فلم يترفع به عن وصمه النهم الذي يعصب لأكله ولا عن تهمه العيرة من دوى المطنة والحيلة بن ألقى النوم على المعصوب عليهم لأنهم استحقوا العصب بالتعالم عليه ، وحكى وهو يسبط الفول في أوائل حنق الكول قصته التاليه

. وولدت كليمين ست الأوقيانوس ولدا أصمع القلب هو الأطلس، وكملك وبدت سوتيوس مجيد وبرومثبوس اللبيب صاحب الحبل والأساليب، وابيمثيوس الدي كان من مبدأ أمره شرا على الناس الذين يأكلون الخبر لأنه هو الدي أحد من ريوس الرأة اللبي حلقها ، وكناك متوتينوس ثائرا مشير، فترأى ريوس بشاقت نظره أن يرحمه تصاعقة هيطت به إلى ريوس لادعائه وإمعانه في كبريانه ... وقصى عني مرومشيوس دي البديهة الحاصرة والعارضة القوية أن يوثق بأغلال لا يفنت ملها وقيود قاسية لا ترحمه وأد يطعن أحشاءه نسهم يكشف عي كبده لينهشها النسر الطويل لحماحين فينتهمها بالمهار ويتركها في سواد الديل تعود سوية كما كانت ليعاود تريقها في الصباح. وقد حاء هرقليس فقتل هذا المسر وأنقد برومثيوس من عدَّانه \_\_\_ ولم يكن ذلكُ بغبر رصًّا من ريوس صاحب العرش الرفيع في الأولمب وإنما أراد ساهة الشأن لاسه هرقليس - فنظر بعين الرصا إلى فعلته وإن يكن عاصبًا من يرومثيوس لأنه تسامي إلى مناظرة الإله الأكبر في الذكاء ..... وقد كانت لذلك قصة يوم انقسم الأرباب والنسر ودبح برومثيوس ثورًا عظيما ليطعمهم منه ، فسولت له نفسه أن تحدع ربوس وأن نصع اللحم الحرل أمام عيره ويصع أمامه عطمًا مكسوا بالشحم ينمع عليه ويحفى ما تحته بلناقته وحبثه ، فلم يلبث ريوس أن صاح به يه اس يهبيتس سيد السادة ، ما أشد إجحافك \_ سيدى \_ في قسمتك!

كذلك قال زيوس صاحب الحكمة الحائدة يؤبه ، فلم ينس برومثيوس مكره وراح يجبه في ابتسام وصوت حصض حذ من هذه الأنصبة حميعًا ما ترصاه ، وظن أنه يحتال على الإله الأكبر بهذه الخاديعة ، ولكن الإله الأكبر صاحب الحكمة الخائدة لمح كيده ولم ينحف عليه قصده ، وأصمر في قلبه شرًا لأبناء الهناء من البشر لا محبص لهم من قصدته ، وتناون الشحم الأبيض بكلتا يديه وقلبه مفعمًا بالعضب وروحه يتلهب منخطًا كلما رأى العظم الأبيض مدسوسً في حيث واحتيال ، ولهذا قضى على عشائر النشر أن تحرق العظم الأبيض على المذابح المعطرة قرباناً للأرباب الخالدين ويرمجر مرسل العمام بصواعقه محنقًا إد يقول ليرومثيوس:

با اس بالبتس یا بارغا فوق البارعین کأنك با سیدی لم تنس بعد اسالیبك می المكر والخداع!

كذلك قال زيوس السرمدى الحكمة في عصبه ، وظل منذ تلك الساعة بذكر الحيلة ويأبى أن يسلم مسر النار إلى الخلائق البيشرية الهالكة التي تعيش على الأرص إلا أن يرومثيوس النسيب الحسيب علبه دهاء واختلس قيسا من البار في حوف قصبته وأحس ريوس مرسل الصواعق في العلا بندعة في فؤاده حين لمح النار بين أبناء البشرة .

ثم مصى هزيود يروى قصة المرأة التي خلقها زيوس شرا للمشر وجعل اجتمابها في الوقت نفسه سرا يورث العقم وجاء برومثيوس فأغرى الإنسان بالسس مستهيئا بشر العتنة حمرًا من شر الفاء .

وديه أن تستهوى الشعراء هذه الأسطورة التى تحيط عاساة البشر بين القوة الإلهية التى تحبهم والقوة الكبرى التى تبعصهم وتلقيهم بين شربن من الهننة والفاء ، فقد حرب الشعراء أحيلتهم هى نظم هذه الأسطورة وإيداعها كل ما تتسع له من أحاسيسهم وأفكارهم ومن تصويراتهم للقدر الخيط بالإنسان بين السماوات والأرضين ، وقد تباوله في العصر القديم شاعر من أكبر شعراء اليونان وتبولها في العصر اخديث شاعر من أكبر شعراء الغرب أحمعين ، فيظم فيها العصر اخديث شاعر من أكبر شعراء الإيليق وكلاهما قد وضع برومثيوس وريوس في مكايهما من الإصاف والإحجاف ومن الحير والشر وس البر والعقوق ، فجعل الشاعر اليوناني ربانية زيوس نفسه يرثون ليرومثيوس الدى قصى عليه لعطقه على الشاعر اليوناني ربانية زيوس نفسه يرثون ليرومثيوس الدى قصى عليه لعطقه على الشاعر اليدس من الأرباب كعلود العربيد أسكره الحسر فقام بين مخلوقاته الذين الخديث رب الأرباب كعلود العربيد أسكره النصر فقام بين مخلوقاته الذين تسعدهم عرته وبعي لهم صديق البشر والذين يرفعون إليه قرابيهم على كره منهم وفي قلوبهم عصة وعلى السنتهم نفاق .

ويقرأ المثقفون من العربين هذا الشعر الرفيع ولا يشعرون بالمناقضة بين ما يوحيه من القيم الأحلاقية في تصوير أصول الخير والشر وبين دعوى الامتياز الأوربي على أم الشرق في تصويرهم لهذه الأصول ، وليس في وسعهم أن ينكرو، دلالة الأساطير الكونية على معايير الأحلاق وبواطن الشعور ، وبيس في وسعهم كعلك أن ينكروا التواتر في رواية تلك الأمناطير ، وتحسب أن السهو عن بيان هذه المفارقات في كتاب يوضع عن «الشيطان» بحل تأمانه الكاتب من الشرفيين وعير الشرقيين ، ولكن الكاتب الشرقي ـ من أنباء هذا العصر حاصة \_ يحل تأمانة لا تأمانة واحدة حين يسهو في هذا السياق عن عجيص الحقائق ودفع الأباطين التي تتحاور الحطأ إلى الصرر بالنفوس .

#### 杂华格

ويبدو أن اليومان المتأخرين \_ قبل عصر لمسيحية \_ قد استعاروا من الشرق فكرة أحرى عن أصل الخطيئة أو أصل الحطايا الشيطانية حميعًا فردوها إلى الكبرياء وأطلقوا على هذه اخلة اسم الهومري Hubns وهي كلمة قريبة من دلالات الرحس في إصلاح الدينيين .

وتكن الكلام في الكبرياء لا يعني عن تعقيب يتفي عن الكبرياء محسبه ولا يبقى لها غير عيوبها التي ينكرها الدين كما ينكرها معيار الأحلاق .

فالكسرياء على الإله الكامل العطيم في صفاته وألائه كهران لاشك قيه وحطيئة لا مسوغ لها من العقل ولا من الضمير، أما الكسرياء على صاحب سلطان يستسلم لشهراته ويصب صواعق السماء في سبيل أكلة من النحم والشحم فليس فيها من معنى الخطيئة كثير ولا قليل ، وليس في استعارتها لهذا المعنى دليل عبى معيار صادق للحسات والعيوب ، ولكنه من قبيل النقل على السماع في غير موضعه ومغزاه .

# فىطريق الأديان الكتابية

قبل أن ستقل إلى عدائد أهن الكتاب في قوة الشر العالمية متريث هذا الطقة لتلحيص المرحمة الطويلة التي عبرها الإنسان في هذا الطريق، من حطوته الأولى حيث لا غير من حير وشر ولا بين إله وشيطان، إلى عابته القصوى في حصارت الأنم القدعة حيث طهرت ديامة الموراة، وهي أول الأدبان الكتامية في التاريخ.

آمن الإسسان بالأرواح والأطياف من أون عهده بالدين في الهمحية الأولى ، وأمن بما يرجوه وما يخشاه ولكن كما يرجو النفع ويحشى الضرر من كل شيء يحيط به وتتعلق به المنافع والمضار ، ولم يكن للتفرقة بينها معنى في مقياس الأحلاق أرفع من معنى التفرقة بين الحيوان الأبيس و لحيوان الضارى ، أو بين الحشرة المأمونة والخشرة السامة ، أو بين حمادين أحدهما يفيد ولا يصر والأحر يصر ولا يفيد ، ولا يصر والأحر يصر ولا يفيد ، وربا تلبس عبده الجماد بروح من الأرواح أو طيف من الأطياف كلما الرجي بقعه واتقى أداه .

وحط مى طريق التديى حطوة أحرى حين قسم الأرواح والأطيباف إلى طيب وخبيث واحتاج إلى الكاهن والساحر لبروص له الحبيث بالرقى والتعاويذ ويجزى عمه الطيب بالدعوات والقرابين، وعمل التحصص عمله البطيء فالمصل دور الدعاء ودور السحر وإن عمن قيهما كاهن واحد، كما كان ينقصل دور الراعى ودور الصياد وإن كان كلاهما يرعى الحيون النافع ويصيد الحيوان الدى يفتك بالأناس والماشية

ثم خط الإساد خطوة أخرى من التمييز بين المععة والمصرة وبين المععة التي تصدر على الدوام من الطيبة وحسن البية ، والمصرة التي تصدر على الدوام من طبع حبيث وتنة سيئة ، ولم يكن أمامه في هذه ، لخطوة مثل على الشر الحبيث الذي يضمر السوء ويتوارى عن النظر \_ أقرب إلى الحس والحبال من الحية التي ترحف على التراب وتندس في الجنحور كيدا وخديعة وتمكنا من الدس والأدى فيما توهمه ولم يكن في وسعه أن يتوهم شيئا سواه ، ولهذا بقيت صورة الحية معتربة بقوة الشر حقيقة أو رمزا إلى أحدث العصور .

وعاش الإنسال عصورا مديدة يعمل الأعمال أو يتركها لأنها مأمونة نافعة أو محدورة وحيمة العقبه علما أحد يعملها أو يتركها لأنها واحنة مطلوبة أو لأنها محرمة ومحظورة كانت هذه خطوته الأرثى في طريق الشمييز بين الواحب و نحرم وبين الخير والشر في أصيق الحدود .

ولم يرل حيره وشره حير قبيلة و حدة أو شر قبيلة واحدة حتى تجمعت القبائل في أمة ذات مجتمع واحد وشريعة واحدة ، فعمت نظرته إلى الشر والخير ولم تزل تتسع في عمومها حتى برزت في دهنه فكرة «النوع الإنساني» ووحدت مع هده الفكرة ترفيعة فكرة أرفع منها وأشرف جد في معازيها وثمراتها وهي فكرة الإنسان عن صمير الإنسان ، ولم يكن في ألوسع أن يعمل شيشا عن «الصمير الإنساني» فبل أن يعرف أن الإنسان وع واحد من وراء العشائر والقبائل والشعوب والأقوم

وكانت الحضارات الأولى حطوة بن خطوت واسعة في هذا الطريق اولكمها خطوات متفرقة تتقابل أحياما ولا تتقابل دائما في الاتجاه إلى معنى الخيرات والشرور اوقد كانت خيرات وشرورًا قبل أن تجتمع في خير واحد بمقياس واحد أو في شر واحد عفياس واحد يتقارب فيه جميع بني الإنسان .

كانت مستألة العالم مستألة دولة وشريعة ونظام في عرف الحصارة المصرية الأولى . فالخير شريعة تستتب عنيها الأمور والشر مروق من تنث الشريعة وإحلال بالنظام الذي استتب عليه .

وكانت استألة مسألة كونية في عرف الحضارة الهندية الأولى ، فالكول الظاهر كله باطل وزيف وشر ولا حير في عير لإعراض عنه والنفد إلى ما ورءه ، وبعل لجهز هنا قد فعل فعله في المشابهة بين صيرفة اخواهر وصيرفة الوحودات على عمومها ، فقد كانت صيرفة الحواهر فنا قديما في حصارة اللالئ والحجارة الكريمة وحلى التياحال والمصور وما عداها أو ما دونها من الحلي الرائف والحلى المبدول ، وكلها كثيرة قديمة في بلاد الهنود .

وكانت المسألة مسألة فلكية في حصارة دبين المهرين، بفرعيها من فارس وبائل فيمنا عبد المور فيهنو ظلام، وكل منا في الوجنود بين النور والطلام، وهذه هي حلاصة الديانات الثنوية في محتلف المداهب والتأويلات

وتحتلف عقيدة فارس وعقيدة بالل في تلك الحضارة ، أو تلك الحضارات

الواسعة ، ولكنها لا ترال فلكية في الصميم ؛ لأن الخير والشر فيها مقسومان من السعود والنحوس كما سطرت في أزياج الكواكب ودارت عليها أفلاك السماوات .

أما الحضارة اليومانية الأولى فالخير فيها مسألة حظ والشر فيها مسألة اعتراص لدلك الحظ الذي لا حينة فيه للمحطوظ ولا المعترض عليه .

فلم يكن قربوس» رب الأرباب لأنه أطبت منها أو أعلم منها أو أرفع منها حلقا أشرف منها مقصدا ، إذ إنه في الوقع أقل من الأكثرين بين الأرباب في جميع هذه الخصال ، وإما «الحظ» وحده هو الذي يقسر عنوه عليها بعير تلك الفضائل والمراب ، ولم يكن هذا «الحظ» عرصا من الأعراض أو مصادفة من المصادفات في الثقافة اليوبانية المتقدمة فصلا عن الأساطير البذائية التي لم تخلص من سداجتها واختلاطها ، بل كان «الحظ» مدار القصائد الكبرى والدرامات التي وصعها نوابغ الشعراء ومثلوا فيها مصائر الأنظال وما كتب عليهم قبل مولدهم من قسمة مرمة وقصاء محتوم لا مهرب لهم منه بحينة أو اجتهاد ، ولا نجاة منه لذي حسنة أو ذي سيئة من المتقائلين أو المتشائمين ، وإذا لخص النراع بين زيوس ويرومثيوس في قصة مفهومه فليس لفهمه وحه من الوحوه على غير معنى واحد وهو النزاع بين صاحب حط عالب وصاحب حظ معلوب ، ولعل فلاسعة اليوبان لم يحتهدوا احتهادهم في مطاعات على السبب والمصادفة \_ أو البحت كما ترجمه القاراني \_ إلا لا يهم كنوا يلقون «البحث» أمامهم عقمة قائمة في طريق كل تمكير ، وكان إيان العظماء به قد يلقون «البحث» أمامهم عقمة قائمة في طريق كل تمكير ، وكان إيان العظماء به قد عروات الحرب إلا بعد استطلاع العرافين عن «الحط» المكتوب له أو عليه .

عبى أننا \_ مى هذه العجالة \_ مى مقام احد العاصل بين الحضارات الأولى والأدبان الكتابية من وجهة النظر إلى «قوة الشر العالمية» أمام قوة الخير أو أمام المشيئة الإلهية التي آمن مها الناس وهم يعلمون فكرة «النوع الإنسان» وما تلاها من مكرة أرفع منها وأشرف وهي فكرنه عن قضمير الإنسان»

وبحسب أن الحد الفاصل إغا هو الفارق بين التقديم والتأحير بين صفتين من صفات الإله الأكبر، وهما صفة السيادة والسلفان وصفة حلق والتكوين .

فالأقدمون قد أمنوا مخلق الله للأكوان ولكنهم لم يبرزوا صفة الخلق كم أمروا

صفة السيادة ، ولعلهم كانوا منساقين في دلك مع عقائد الفطرين الأسبقين الدين كانوا يؤمنون بأرواح لم يسبوا إليها خلق شيء من الأشياء فضالا عن خلق الكون الدى يحتوى حميع الأشياء . ثم تدرج الناس من عبادة الروح لمتسلط إلى عبادة الإله المتسلط ، فحعلوا صفة الخلق تابعة لصفة السيادة والسلطان

أما الديامة الكتابية فقد أبررت صفة الخلق وجعلتها شاملة لكن ما عداها من الصفات الإلهية ومنها صفات السيادة وتصريف المقادير.

ويأتي من هدا الفارق شيء كثير

بأتى منه أن الشرقى الحالة الأولى إنه يحسب من قبيل الحماقة قبل أن يحسب من قبيل الحماقة قبل أن يحسب من قبيل الكبود والفساد ، فلا يقال عنه أنه عمل حكيم أو غير حكيم .

وبين هذا وبين وصف الشر بالسوء والكفران بون واسع ، لم تعبره الأم الإنسانية طفرة واحدة بل تقدمت فيه خطوات بعد حطوات كما سنرى في عقائد الأديان الكتابية عا قبل النوراة إلى ما بعد الإسلام .

# الأديان الكتابية (أ) العبرية

مسميها العبرية لأما لا يعرف تسمية تصدق عيبها ملا بشأنها في بلاد مين المهرين كما تصدق عليها هذه التسمية .

فلا يصدق عليها اسم «اليهودية» لأن النسبة إلى يهودا حدثت بعد موسى عبيه السلام .

ولا يصدق عليها اسم «الموسوية» لأن موسى قام بالدعوة معد يعقوب وإسحاق وإبراهيم عليهم السلام .

ولا يصدق عليها اسم «الإسرائيلية» لأن الإسرائيلية تسب إلى إسر ثيل وهو بعض بعقوب من إسحاق، وكان إبراهيم الخليل حدهم أجمعين يلقب بالعبرى في بعض كتب العهد القديم، فإطلاق اسم العبرية على العقائد التي دانت بها العشائر التي شأ فيها إبراهيم أصدق من كل اسم أحر في الإحاطة بديانة القوم من أوائل مريحها وفي حميع أطوارها المعلومة إلى أن عرفت أحيرا باسم ديانة التوراة.

وينبعى أن عيز العبرية في نشأتها الأولى من ديانة التورة كما تلقاها المسيحيون لأواثل وكما انتهت إليما مهدبة في القران الكريم .

فقد حملت «العبرية» عدم التوسط بين الوثيات الأولى وعقائد التوحيد من قبل طهورها إلى ما قبل لمسيحية بمحو ماثتي سنة ، فلم تستقم على عقيدة الإله الوحد لمره عن اللوئة الوثنية إلا حوالي القرب الثاني قبل البلاد.

ولم تكن قط قبل ذلك ، ولا بعد دلك ، ديامة إسمانية عامة تتساوى فيها حميع السلالات وتناط فيها العقيدة نضمير الإسمان عبر منطور فيه إلى عنصر أو سمب ، وإما نشأت وعاشت ديامة «قبيمة حاصة» أو قوم معلومين .

ولم ترتفع قط بإدراكها للتتريه الإلهي إلى الأفق الدى ارتفع إليه آخر الأديان الكتابية وهو الإسلام . مل كان العبريون الأوائل يتكصون حيثًا بعد حين إلى شبعائر الأوثان والأصنام وعبادة البعل وغور وعشتروت ، ويعرضون عن أسيائهم الدين يعارون من منافسة هذه الأرباب لرب إبراهيم قلا يعودون إلى الوحدانية - أو ما يشمه الوحدانية - إلا بعد تقرير الدعوة من جديد .

ولمثوا رمانا يصفون الإله بالصفات التي لصقت به في الوثنية أو في ديانات الخصارات الأولى ، فكان الإله عدهم يعار من الجسس البشري وبشفق من يوم يهتدي فيه إلى شجرة الخلود ويتوعده بالمون إن أكل منها فيقيم الملائكة الأشداء حرساً حولها كنما روى عن الأرباب السليين في حواشي قصة الخلق وقصة الطوفان ، وكانوا يقولون لموسى عليه السلام إنهم يتهمون يهوا بالكيد لهم ونصب الفحاح في البرية للتغرير بهم ، وأنه لم يستدرجهم إلى سيناء إلا لأنه يبغضهم ويتمنى لهم الهلاك بعيدًا من أرض وادى البيل التي أحرجهم منها .

وكانت فكرة السيادة في عبادتهم للإله عالبة على فكرة الخلق كما كانت غالبة على أديان الحضارات الأولى ، فلم يبكروا وجنود الأرباب التي تدين بها العشائر الأخرى ، ولكنهم أنكروا سيادتها ودانوا بالولاء للإله «بهوا» وحده كما يدين الشعب لمكه وهو يعلم بملوك غيره لا يجب عليه طاعتهم ولا يأمن العاقبة إذا أشرك بينهم وبين ملكه في فرائص الولاء

ويتصبح من مقاربات الأدبان أن العقيدة تعزل قوة الشر وتحصرها في «الشخصية الشيطانية» كلما تقدمت في تنزيه الإله واستنكرت أن يصدر منه الشر الذي يصدر من الشيطان ،

وبهذا لم يشعر العدريون الأوائل عا يدعوهم إلى عرل الشيطان أو إساد الشرور إليه ؛ لأنهم كنوا يتوقعون من الإله أعمالا كأعمال الشيطان ، وكان العمل الواحد عدهم يسبب تارة إلى الشيطان وتارة إلى الإله كما حدث في قصة ,حصاء الشعب على عهد داود ، فإنه في المرة التي ورد فيها اسم الشيطان بصيعة العلم قبل إنه هو الذي أعرى داود بإحصاء الشعب كما جاء في الإصحاح الحادي والعشرين من سفر الأيام الأول ، ولكن الرواة يروون هذه القصة يعينها في سفر صموبل الثاني فيقولون إنه دحمي عضب الرب على إسرائيل فأهاح عليهم داود قائلا امص واحص إسرائيل ويهودًا . .» .

ولم يكن الشيطان هو الذي أعوى حواء بالأكل من الشجرة المحرمة من كانت الحية هي صاحبة العوية هم حرب على سمن الأقدمين الذين كانوا يوحدون مين الصرر الحسى وبين الخطيشة الأخلاقية ، وقبل أن تصبح الحية محرد رمز إلى الشيطان تلاحظ فيه المشابهة بين معث السم ونقث الشر على أسلوب المحاز .

ولم يدكر الشيطان قط في كتاب من الكتب قبل عصر المعنى إلى أرض بابل منة (٨٦٥ ق.م) ثم كان دكره فيها على الوصف لا على التسمية ، فجاء مرة بعنى الخصم في القصية وجاء مرة أحرى بمعنى لقاوم في اخرب ، وأطلق مرة على للك الدى تصدى لبنعام في طريقه ؛ لأنه كان بمعنى للمعترض أو الصد أو الخصم المعاوم ، ولم يدكر نصيعه العلم إلا حيث قين في الإصحاح الحادى والعشرين من سعر الأيام أنه فوقف الشيطان صد إسرائيل».

وقد كانت فراس الكفارة نقسم عنى التساوى بين الإله وبين غراريل رب الفقار أو الحبى الذي يهيمن على الصحراء ، وكان إيمانهم بوجود الأرباب الأحرى التي يعدما عيرهم من الأم تديلا من صور الشياطين ؛ لأنها كانت تعمل عمل الشيطان كلما صرفت الشعب عن عبادة فيهواه إلى عبادة غيرها تثير النقمة على العصاة ، وإنه تأتى النقسمة إدن من «بهنوا» ولم تأت قط من أولئك الأرباب الأحسيين ، البدلاء من الشياطين .

ثم تبتدئ امحنة متسليط الشيطان على أيوب لامتحان تفواه وصبره على ضربات المرض والملاء والعقر والحرمان. وقصة أيوب عربية باتعاق الشراح والمؤرخين ونقاد العهد القديم ، ولها نظائر في الأدب العربي إن لم تكن هي القصة بعينها منقولة في رواية أحرى ، وبعس بها القصة التي أشار إليها مرؤ القيس حيث بقول في معلقته

### ووادكسجسوف العبيسر قسعسر قطعستيه به الدئب يحسسوى كسسالخليج المعسسيان

فإن الحوف بلعة اليمن هو الوادى وكلمة العير في هذا الست بديل من كلمة الحمار اسم صاحب القصة ، ولم تستقم كلمة الحمار في ورن الشعر فجاء الشاعر بكلمة العير لتدل على معناها ، وكان حمار بن مويلع هذا رجلا من العمالقة له مال وبنون ورع وصرع فنزلت على أثنائه صاعقة في بعض أسفارهم أحرقتهم وما معهم فكمر الرجل بالله وقال لا أعسد ربا أحرق بني ، ثم عكف على عبادة الأصنام فأرسل الله على واديه نارًا أتت عليه وجعلته مصرب المثل في الخراب فيقال على هذه الروية أحلى من جوف حمار .

وأيا كان القول في هذه القصة فلا خلاف على قصة أيوب ولا على نسبة أيوب إلى العرب ولا على الفراد هذه القصة بين كتب العهد القديم تسمييز قوة الشر والغواية في اشخصية الشيطان وتلك قيمة من القيم الاعتقادية التي لم يميرها العبريود لأنهم لم يبلغوا من التميير بين طبيعة الخبر وطبيعة الشر أن يفرقوا بين الملائكة والشياطي ، وأن ينزهوا الإله الذي يعبدونه أو تعبده الأقوام الأحرى عن قبائح الشيطان .

#### 444

وقد سهنا إلى تحرير مواريل النقد قبل النظر فيما كتبه الأوربيون عن اليونان ، وليست الحاحة إلى تحريرها في صدد المأثورات العبرية بأقل من الحاحة إليه في صدد المأثورات البونانية ؛ لأن لأوربين لا يتجردون من الهوى والعصبية كلما خلطوا بين تاريخ عقائد العبريين منذ القدم وبين تاريخ العهد القدم على اعتباره كتابا من كتب السيحية التي يؤمن بعض الكنائس بتريبها وينظر إليه بعصهم كتابا من كتب السيحية التي يؤمن بعض الكنائس بتريبها وينظر إليه بعصهم كأبه تراث أدبي موصول بتراث الدين .

فقد وهم الكثيرود من قدم الديامة العسرية وأبها أسبق الديانات الكتابية في التاريخ أن هذه الديابة مسبقت المسيحية والإسلام إلى أصور العقائد والشعائر في جمع المرائص والعبادات ، ولكن الواقع أن العبريين استعاروا كن ما دانوا به ولم يعيروا المسيحية والإسلام شيئًا غير ما حاء من تطور الأفكار ولم يكن محيثه على يديهم في أكثر الأحيان .

وعلى حلاف الشائع بين أصحاب الدعايات والعصبيات كان أنبياء العرب أساتلة الأسباء العربية وهي مسألة الخير والشر ومسألة الشواب وانعقاب، فعي سفر أيوب قبل جميع الأسمار الثور تية ظهرت هذه الأصول، وقد تتبعت النبوءات في بلاد العرب قبل أن يكود للسوة شأن بين العبريان، وذكر القرآن الكريم من الأسياء العرب هود، وصاحا وشعيبًا وذا الكفل، وجاء في التوراة ذكر بلعام وأيوب وشعيب، وجاء فيها أيضًا أن شعيبًا علم موسى وهذاه إلى منياسة قومه وأن بلعام كان حكم بين إسر ثيل وحصومها في جنوب فلسطين، ومن صبحات النبي فأرمياه يتبل أن المجهول من أحدار الأبياء في بلاد العرب كان أكثر من المعلوم المذكور في كتب العهد القديم ؟ لأنه يستعيث متسائلا عي هداية الجنوب، وينادي الما من حكمة بعد في تيمان؟

وإغا تصخمت مأثورت العمريين بعد احتلاطهم بأهل بابل ومصر وبلاد العرب والبودان ، واحتوت كتب التلمود والمسا أهم عقائد القوم في مسألة الخير والشر ومسألة الثواب والعقاب ، ولابد أن يذكر على الدوام أن هذه الكتب جمعت بعد المسجمة وطلت تجمع ويصاف إليها حتى القرن العاشر للمبلاد ، وفي هذه الكتب خلاصة ما استفاد العمريون من محاورة الأم التي تقدمتهم في إدراك الصفات الإلهية والصفات الشيطانية ، ومن هذه الكتب أخذ الأخدون ما حسبوه تراثا إمرائيليا وهو في حقيقته تراث الحصارات الغايرة من أقدم العصور

مثل واحد يدل على نصيب القوم من الأصالة والنقل في القصص الدينية والتعليق على المسائل الغيبية ، فإنهم ظلوا إلى ما بعد الإسلام ينقلون عن العرب قصصًا كان موطنها في أرض بابل وأشور كقصة هاروت وماروت ، وأحق ما بكون بالتنبية في هذا المقام أن اليهود خرجوا من أرض بابل وعادوا إليها أيام السبي قبل الميلاد نستة قرون ، ولكنهم لم يأخدوا هذه القصة إلا تصيعتها العربية بعد عصر السبي بأكثر من ألف سنة ، فلبس من شروط انقدم في الديانة الكتابية أن يكون القوم معيرين وأنهم لا يستعيرون .

ويدل تأخر المصدر التي فصلت أوصاف الشيطان على تأخر القوم في التميير بين الخير والشر كما ميز بينهما أبء الخصارات لتي تقدمت الإشارة إليها ، فقى الروايات الملمودية للتأخرة يساً كل تفصيل عن العداوة الشيطانية للإسان وعن أثر هذه العدوة في خروج آدم من المعيم وفيها ارتقاء من وسوسة لحية إلى وسوسة شمائيل رئيس الملائكة الذي عمل في القصة مع إبليس ، وتوسع رواق اليوبيل حوالي القول الثاني قبل الميلاد في الكلام على قمشطيم» اسم العاعل من مادة شط في اللغة العربية ، وتحتوى شط في اللغة العربية ، وتحتوى التلموديات في مثل هد العصر كلاما عن الشيطان بليعال روح الكدب والخداع وهو يقابل في العربية العلاعول» أي لا معول عليه ولا أخلاق له ولا خير فيه ، يقابل في العربية اللاعول» أي لا معول عليه ولا أخلاق له ولا خير فيه ، ويعتوى كتاب أحوح قرابة هذا الوقت كلاما عن الملائكة الهابطين بقيادة كبيرهم المطرود من رحمة الله ، ويقول كتاب الحكمة إن الموت نزل على الدبيا من جراء حسد الشيطان وأما قبل هذا العصر بعدة قرون فقد كان كُناب التوراة يذكرون الشياطين بأسمائها البانية والكتيب والدبير (ا) وغيرها من الحنة والعفريت التي والليليت أي الشياطين الليلية والكتيب والدبير (ا) وغيرها من الحنة والعفريت التي والليليت أي الشياطين الليلية والكتيب والدبير (ا) وغيرها من الحنة والعفريت التي التيابية والكتيب والدبير الهنه وبعوته .

#### \*\*\*

ونعود صفول إن الدياسة العسرية تحسمت أعساء التوسط بس الدياسات الوثبية ودياسات التوسيد الكتابية ، وصورة الشيطان في عقائدها هي أوفق مقياس لسلم التطور الذي ارتقت عليه من أقدم عهودها في الباريخ إلى العهد الذي ظهرت فيه المسبحية .

مفى أقدم العهود لم يكن عند العبريين هارق بين حلائق الكائمات العلوية وخلائق الكائنات الأرضية من إسمانية وحمواسة ، ولم يكن عمدهم كدلك فارق مين هذه الحلائق وحلائق الشيطان .

فكان الشبطان يحصر بين يدى الله مع الملائكة ، وكان اللائكة يهبطون إلى الأرص فيعاشرون بنات الناس وكان الإله مفسه يمشى في ظل الحديقة مسترد.

 <sup>(</sup>١) أهم الراجع التي اعتمادة عليها في هذه الأسطر كناب (الشيطان) صورة المؤلمة إدوارد الانجتوان Edward
 Langion

ويأكل اللحم والخبر ويحب ربح الشواء ويعار ويحقد ويستقم كما يقعل كل محلوق من محلوقاته في الأرض أو في السماء .

وتطورت عفائدهم في الملائكة فأصبح منهم نظراء لقوى الطبيعة في أساطير الوثنين الأقدمين ، فمنهم ملائكة للآبار وملائكة للأنهار وملائكة لنتلال وأحرون للمعاور والوهاد وآحرون للأسماك والحينان ولكل صيد من حبوان البر والنحر والهواء . ومن هؤلاء الملائكة من يعمل في طاعة شيطان وينتقل بين الأعمال السماوية وأعمال الأرض والهاوية كأنها غط واحد من الأعمال يحدث باختلاف الرؤساء والدعاة .

وتروى «الروهار» أن الملائكة هم الدين استكبروا آدم يوم صنعه الله لأول مرة ملء السماوات والأرضين فتساءلوا مستنكرين . أهى الكون إلهان؟ فصعره الله وحمل له جسما من النراب ،

وفى ميثاق أختوخ أن الملك شمهارى فاد رهطا من الملائكة إلى الأرص ففسق وعصى وحاف أن ينفرد بالعقاب فدعاهم أن يقسموا معه ليفعلن مثل فعه ، فأقسموا معه على جبل حرمون وسمى الجبل بهذا الاسم لأنهم أقسموا عليه بحرمة الحرمان وعقدوا البية عنى محرمات ، ثم فحرو مع النساء وعلموهن الررع والحصاد وهموا بإهلاك رجالهن فعلم الرجال منهم العنك والعدوان .

ويروى عن أحبوح أنه هو الذي عزر الملائكة المتمرسين بشهوات الأرض وقال لهم حين تشفعوا به : أولى لكم أن تهجروا الأرض وأن بعيشوا سماويين لا تأكلون ولا تشربون(۱)

ومن علماء الأساطير العبرية ـ مثل بشتين وجرنبوم ـ من يقررون أن اليهود أحدوا طائفة من قصص الشيطان روية عن المصادر الإسلامية وأن سعديا والن سابا بملا أسباب سقوط إبلس عن هذه الصادر ومعها كثير من الأوصاف والمعال التي يتمير بها الشياطين .

وكان اخكماء والربابيون يختنطون يكهان الديانات الدنينة وانجوسيه ويسمعون منهم أوصناف أهريمان إله الطلام وحبوده فينقلونها إلى الشيطان ويضبعنون هذا الشيطان سيتا فشيئا في موضع العدو الماحر لله والإنسان وعا اقتنسوه من أولئك

<sup>1)</sup> تراجع في كل هذه العقائد مجلدات الأساطير اليهودية جمع حنجبسرج The Legends of The Jews by Gingburg

الكهان ـ من الفصل الثالث في كتاب البيداهش Bundahesh ـ أن أهرمان تشكل بشكل الحية وملاً أفاق الفلك الأعلى والأرضين حتى لم يبق فيها صفد لإبرة ونفث سمومه فامتلأت بها الآفاق وسرت في كن شيء بين الأرض والسماء ولم يتهزم حتى هبط إله الخير «أورمزد» إلى الأرض فرده إلى قراره

وبوحط في المقاربات بين العقائد أن احتصاص الشيطان مخلائقه التي تنافر الأحلاق العليا إنما كان يؤداد ويتمكن كلما استعار العبريون شعائرهم ومأثوراتهم من أبناء الحضارات الكيرى ، وأن أسياءهم الذين أكدوا لهم عقيدة التوحيد والنبزيه لم يحدوا منهم سميعا قبل القرون الثلاثة الأخيرة التي سنقت طهور لمسيحية ، ولم يكن تميير الشيطان بحلائقه النافرة للحير «عقيدة رسمية» يقرها الرؤساء المسئولون ولكنه كان من قبيل التراث المحموط الذي تعرف مصادره حيث وينقل من رواته في البيئة التي يشيع فيها بغير مصدر معلوم .

هلما تلاقت العبرية والمستحية في الزمن كانت صورة الشيطان على ما النهت الله يومئذ ميراثا مشاعا لا يستند فيه اليهود إلى تسحتهم من التوراة ولا أساندهم «الرسمية» ولكنه كانت صورة لا يحتصون به ولا يتنع أحد على عير ملتهم أن يقبلها ؛ لأنهم بقلوها كما نقبها سواهم من مصادرها المعلومة أو مصادرها المجهولة ، ولم ترجع بها كتب التلمود والمشا إلى بيي من أسائهم المعلودين .

\* \* \*

# الأديان الكتابيّة (ب)المسيحيّة

دكر الشيطان بأسماء متعددة فيما روته الأنجيل من أقوال السيد للسيح أو أقوال المتحدثين إليه على احتلاف المعتقد والبية

قدكر ناسم الشيطان واسم «روح الصعف» واسم الشرير واسم رئيس هذا العالم واسم يعلزبول وقيل عن يعلربول يلسان الفريسيين إنه رئيس الشياطس.

وتدكر الأناحيل أحيار المجانين الدين شفاهم السيد المسيح فتقول عنهم تارة إنهم صرعى الشياطين وترد كلمة الشبطان في الترجمة النونانية الكلمة الكلمة اليونانية التي تطلق على العفريت والروح التي تطلق على العفريت والروح المتسلط Demon سواء كان شريرًا أو غير شرير .

وفي أحد الأحبار ذكرت امرأة مصابة فقيل عنها ينها الكان بها روح صعف ثماني عشرة سنة ، وكانت منحبية ولم تقدر أن تنتصب البتة ، فلما رآها يسوع دعاها وقال لها : با امرأة! إنك محلولة من ضعفك . ، الإصحاح الثالث عشر من إنجل لوقا .

وبصدد المحبولين والمصروعين وشعائهم على يد السيد السيح قال القريسيون إنه يحالف رئيس الشياطين ويأمرهم باسمه وسلطانه فيطيعونه ويحرجون من أجسام صرعاهم ، وقد جاءت هذه القصة بصيع مختلفة في الأناجيل ورواها إنجيل متى فقال إنه فأحصر إليه مجبود أعمى وأخرس فشفاه وتكلم الأعمى الأحرس وأبصر فبهت كن الحموع وقالوا . ألعل هد هو ابن داود؟ أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا هذا لا نخرج الشماطين إلا سعلرول رئيس الشماطين ، فعلم يسوع أفكارهم وقال لهم "كل علكة منقسمة على دانه لا يثبت

ورد كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على داته فكيف يثبت ملكه؟ وإد

كنت أنا بمعلوبول أحرج الشيباطين فأنناؤكم بمن مختوجون؟ لذلك هم يكوبون قصاتكم ولكن إن كنت أنا نواح الله أحرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله؛ .

وموضع الالتمات في كلام السيند السبيح هنا هذه المقابلة بين علكة بعلربول وملكوت الله ، وأن السنطان الذي لا يكون بقوة الشيطان إعا يكون بروح الله

وهذه القصة أوفى ما جاء فى الأماجيل عن سلطان إمليس على الك العالم وأمه دفعت إليه بيعطى منها ما يشاء لم يشاء ، فنهو قريب من صورة أهريان إله الطلام فى ديامة الموس القديمة ، ولكنه لا يملك إلا ما يدفع إليه بشيئة الإله القادر على كل شيء ، وتلك أول تعرفة فى الديامات الكتابية مين إله الظلام وأمير الطلام كما سمى إمليس بعد عهد السيد المسيح .

وأحرة إبليس كما حاء في كلام السنة المسيح تناسب موضعه هذا من العالم ومن العرة الإلهية ، ولا تصعد إلى المرلة التي أبرل بها القرس الأقدمون إله الطلام في دياسهم الثنوية ، وفي الإصحاح الخامس والعشرين من أنجيل متى شرح هذه الأخرة كما يسهى إليها الملائكة والقديسون وينشهى إليها الشياطين والأشرار قومتى جاء ابر الإسان في مجده وجميع الملائكة والقديسين معه فحينئذ يجلس على كرسى مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيمير بعضهم من بعض كما يميز الزاعى الخراف من الجداء ، فيقيم الخراف عن بمينه والجداء عن اليسار . ثم يقول الملك للذين عن يمينه : تعالوا يا مباركي أبي . . رثوا(۱) الملكوت المعدلكم منذ تأسيس العالم . ثم يقول للذين عن اليسار ، ادهنوا عنى يا مناعين إلى النار الأبدية المعدة لإمليس وملائكته . .»

ويقول السيد المسيح فيما رواه لوقا إن الشيطان بغربل الاميذه . . وقال الرب : وسمعان : هوذا الشيطان طلبكم لكي يعربلكم كالحبطة . . .

الإصحاح الثاني والعشرون.

وبدكر إنجيل لوقا قبل دلك أن الشيطان بداحل من يوسوس لهم وأنه الدحل في يهودا الذي يدعى الإسحريوطي . فمصى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد الحدد بيسلم المسيح إليهم .

ويمورد إنجيل يوحنا بكلام منسوب إلى السيد المسيح يصف فيه إليس بأمه رئيس هذا العالم ، وتكور ذلك في عير موضع فجاء في الإصحاح الثاني عشر أن السيد المسيح قال لتلامسذه لملة وداعهم : «الآن دينونة هذا العالم الآن يطرح رئيس هذا العالم حرحاً ، وأنا إن ارتفعت عن الأرض أحذب إلى الحميع،

وفي الإصحاح الرابع عشر يقول: « ، ، إن أبي أعظم منى ، وقلت لكم الآد قبل أن يكود لا أنكلم معكم كثيراً لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء

وهى الإصحاح السادس عشر «الآن أنا ماص إلى الدى أرسلنى وليس أحد منكم يسألنى أين غصى لكن لأنى قلت لكم هذا قد ملا لحرن غلوبكم لكنى أقول لكم الحق أنه حير بكم أن أنطلق الأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزى ، ولكن إن دهست أرسله إليكم ، ومتى حاء دلك يبكت العالم على حطية وعلى ير وعلى دينونة . أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي ، وأما عنى ير هلاني ذاهب إلى أبي ولا ترويني أيضاً ، وأما دينونه فلان رئيس هذا العالم قد دين .

<sup>(1)</sup> وث هو فعل الأمر من فورث،

وفي إنجيل لوقا وردت الكلمة التي شدهت لقراء الأماجيل اسم الشيطان ماسم الوسيسورة حامل النور كما كان يدعى بعد عصر الأناحمل بعدة قرون ، فهي الإصحاح العاشر من إنجيل لوقا يقول السيد المسلح للبلاميد السبعين الدين أرسلهم للبشارة من قبله : «إني رأيت الشيطان ساقطاً كالبرق من السماءة .

أما غاية ما وصف به إبليس من السطوة فهو قول بولس الرسول عنه في رسالة كورائوس الثانية «إنّ كان إنجيلنا مكتوماً فرغا هو مكتوم في الهالكين الدين فيهم إله هذا الذهر قد أعمى أدهان غير المؤمنين» .

وإنما كان بولس يذكر سطوة الشيطان وهو يرى أمامه معابد «مترا» في كل مكان برحل إليه ، ويسمع أتباع مترا يذكرون إله الظلام وإله هذه الدنيا السعلى التي تخصيع لسلطانه وتنتظر نور الخلاص بعد رجعة مترا بالظفر والعلمة في الدهر الموعود ، وقد أحد العبريون تقسيم الدهر إلى دهرين من أقو ل أهل بابل وقارس ، ولم يكن من شأن المسيحيين الأوائل أن يهونوا من شرور إله الظلام في هذه الدنيا بل كانوا يسبقون أتباع «مترا» إلى تعظيم الهارق بين النور الإلهي والظلمة الشيطانية ، وتسمية بولس للشبطان بإله هذا الدهر إنما هو من قبيل تحقير الدهر الذي يعيدونه فيه ، وتلك عادة من عادات العبريين الأقدمان في الرزاية بأدعياء الربوبية عند الأنم في الأحرى ، فكان من أساليبهم في إنكار ربوبية بعل أن يسموه ما على وأي الكثيرين الأحرى ، فكان من أساليبهم في إنكار ربوبية بعل أن يسموه ما على وأي الكثيرين الأسراح من السالية ، ومن ثم اسم بعلريوب وبعلربول .

وتمتزح بأقوال بولس على الدوام تعميرات محارية تدل على إلمامه بالأساليب البومانية في التعبيرات ومسماعه بالآراء التي كانت تنقل عن حكماء اليومان ويسوقونها مرة في معرض الطبيعيات ومرة في معرض الدينيات ، ومن داك قوله عن إبليس في رسالة أفسس فأنه رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبدء المعصية ، ومنه قوله في تلك الرسالة فالبسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تشتوا صد مكان إبيس ، فإن مصارعتنا ليست مع لحم ودم . . بل مع أحفاد الشر الروحية في السماوات »

ويرى اللاهوتيون المحدثون أن أقوال بولس هما تحتمل الإشمارة إلى الطبيعيات اليومانية كما تحتمل الإشمارة إلى التراث العمرى في مسمائل الروحانيات قال الدكتور هوجو راهنر Hugo Rahner في بحثه عن الروح الأرضى والروح الإلهى في علم اللاهوت القديم «إن عبارة رئيس سلطان الهواء في كلام بولس الرسول تثيير أسئله شتى في التاريخ الديني ينبعي أن بعرض لها إن أردنا أن بقهم آراء آباء الكبيسة الرفيعة في طبيعة الأرض الروحية الشيطانية . أفلا يقع في أخلادا أننا تسمع ها بعممة مألوقة؟ أليس تصور الروح الشيطاني سنطانا على الطبقة المطلمة من الهواء صدى واصحًا من نظريات أفلاطون ورينقراط وبلونارك؟ إن التشابة الطهر وإن النحوث التي عرضت لهذه السؤلة لكثيرة منوعة ، ولكن الأرجح على ما يندو أن بولس الرسول به اتحد هذه الصورة من الروحانيات اليهودية المتأخرة ، فقد كان من العقائد الشائعة بين البهود أن الأرواح الشريرة لا تهنظ إلى ما دون الهواء الخيط بالأرض وإنها من هذا المهدط نباشير عمل الشر عبيها وإنما ترمر هذه الصورة في دهن بولس الرسول إلى خصومة أصبحت حلقية نفسية ولم ثبق كما كانت قبن ذلك كونية طبيعية عالمالم عنده في أساسه إني هو الإنسان ، وهذا الإنسان الذي يوضف أنه أرضي وأنه موثق إلى عنده في أساسه إن هو الإنسان ، وهذا الإنسان الذي يوضف أنه أرضي وأنه موثق إلى الرس وأنه حاطئ حليق أن يتصع لسطان أرواح الشر عليه ، ولكنه قادر كذلك على أن يرتمع بنفسه من الطلام إلى النور ومن الشيطان أرواح الشر عليه ، ولكنه قادر كذلك على أن يرتمع بنفسه من الطلام إلى النور ومن الشيطان أبي الله»

# \*\*\*

ومعلوم أن كتاب «العهد الحديد» هو مرجع المسيحية الأكبر الدى تتعق الكنائس على اعتماده في العقائد الحوهرية ، ولكن العهد الحديد ينقسم إلى ثلاثة أفسام «أولها» الأناحين و«ثانيها» أقوال الرسن و«ثالثها» أقوال الصحابة والرواة المتصليب بالرسل ، وترتيبها كما حاء في شروح بعض اللاهوتين الحدثين أن الأناحيل وحي غير مصحوب بتفسير ، وأن أقوال الرسل وحي وتفسير ، وأن أقوال صحابتهم تمسير بعير وحي ، وقد حاءت في أقوال الرسن وما بعدها تقسيرات في المرلة الأولى من مأثورات العقيدة المسيحية بتقلمها جميعاً ما جاء من خطبئة آدم وعن تكفير خطبئة وعن الحيد والشيطان ولم تسبق الإشارة إليه في الأناجين .

فعى هذه الراجع أول إشارة إلى تسمية الحيه بالشيطان كما جاء في الإصحاح الثانى عشر من أعمال الرسل حيث يدكر التمن ويقال عنه «أنه التنين العظيم، لحية القديمة، المدعو إليس والشيطان الدي يضل العالم .».

وفى رسالة بوحما الرسولى الأولى الس يقعل الخطيشة فهو إبليس ، لأن إبليس من البدء بحطئ ، ولأجل هذا طهر ابن الله لكن ينقض أعمال إبليس» وفي هذه الرسالة أيضاً أن الإنسان من الله أصلا ولكن اللعالم كله قدوضع في الشريرة وتتكلم الكتب «الموكرسية» عن دخوم الموت إلى العالم بدخول الحطيئة هيه ، ومعظم هذه الكتب لا يرتقى إلى طبقة الأقول المأثورة عن الرسل مساشرة ولكنه يعتمد لنرحيح والتفسير ، وسمى بالكتب «الموكريفية» بمعنى «السرية» أو الخاصة في اليوبانية لأنه كان من الراجع التي يصن بالاطلاع عليها على عير الواصلين في الإيمان والمعرفة .

وعدما أن العرق في أوصاف الشيطان بين لأناجيل وما تلاها إما هو العرق بين الأوصاف السماعية و لأوصاف القياسية أو العقلية فإن الشيطان لم يتقرر له قشأن أو دور معلوم في الأدياب الكتابية قس القرن الأول للميلاد ، وإما كان في الكتب العبرية أو اليهودية واحداً من الملائكة المعضوب عليهم أو واحداً من الأرواح المتمردة فلا يعبرف إلا بما سسمع من أوصافه ولا شأن له في ذلك إلا كشأن الأنطال التاريخيين أو قالشخصيات التاريخية التي تعرف بين المسموعات المحتمة ولا يمكن أن تعرف عامة يقتصيه العقل والقياس» .

أن الشيطان الذي تقرر له «دور» معلوم أمام الله فلا يتوقف العلم بأوضافه على السنماع مل يحور للمنفكر أن يسبب إليه كل ما يقتصيه ذلك الدور من الأنوان والملامح واخصائص والتنعات ، ويحور له كذلك أن يسبب له ما سوف يأتي به بعد أرمنة طويلة في نهاية العالم ومصيره المقلور ،

وقد تقرر دور الشيطان ونقرر سلطانه على الشر وعلى العالم الأرضى في مقابلة العالم الإلهى في السماء ، فكل صبيع يوصف بالشر فهو من عمله يعير حاجة إلى رواية السماع ، وكل حطيئة أو عواية أو صلالة أو عاقبة محذورة فيما تنسب إليه كما تنسب الخصائص إلى معديه يحكم البداهة التي لا تحتاج إلى عيال أو إلى إسباد ، وعلى هذا القياس قال بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كوريثوس أن رؤساء هذا الدهر ماى الشياطين كما حاء في تعييراته السابقة مم الدين صليو السيد المسيح ، ورماهم بالحهن وقية الدراية بعقبي ما يصبعون لأنهم طنوا أنهم يحدمون مقاصدهم بتقديم المسيح إلى الصليب وما كانوا يخدمون عير مقاصد الله منذ الأرل بما ديروه ورتبوه ، فقال عن حكمة الإيان وحكمة الشيطان «إننا بنكلم يحكمة بين الكاملين ، ولكن بحكمة بيست من هذا الدهر ولا من عظماء هذا الدهر الذين ينظلون ، بل تتكلم بحكمة الله في سر احكمة المكتوبة التي سبق

الله فعينها قبل الدهور لجدنا ، ولم يعدمها أحد من عطماء هذا النهر ، لأنهم لو عرفوها لما صليوا رب الجد . . » .

فإدا كان الأثمة الأسبقون في صدر المسيحية بدكرون الشيطان عمقت لم ترد في الأنجيل ولا في كتب العقد القديم فإنما يدكرونه بالصعات التي تكود له لا محالة بحكم طبيعته المميرة أو بحكم دوره المعلوم ، وهو الدور المقادل للحير والحق وصدق البية في كن عمل مصبي وكل عمل بتكشف عبه الغب .

وينبخي أن تلاحظ النقلة الواسعة هنا في تطور الأحلاق و لمقاييس بين أوائل العقائد العبرية وبين العقائد التي شاعت في القرن الأول للمبلاد

فقد كان الصرر والشرععنى واحد في العقائد البدائية ، وكان الروح الصار كالحيوان الصار في مقاييس الأحلاق أو مقاييس النعمة والبلاء ، وكان من اخائر أن تستقل الحية بالضرر دون أن يلقنها الشيطان عواية آدم ، فهي حيوان صار يؤدى ويخيف وكفى بدلك وصف للشرير في العقائد المدائية ، فمارال الصرر والشر يتميزان ويختلفان في الميران حتى وجب عقلا أن يكون الشيطان وراء الحية في غواية أدم وحواء ، وحتى وحد في عالم الصمير فارق واسع بين الخوف من لدعة الحية الماكرة ودسيسة الشهوة والعصيان .

#### 泰安米

إلا أن المستحين الأوائل استرساوا في حديث الحية لأبهم وجدوا فيها أصبح صورة لتحشين الشيطان للحس ، وكان غثيل الشيطان للحس بتتابع في «رؤى» الساك والمتنبئين مستقلا عن غثيله للنفس في نحوث العقهاء وعدماء اللاهوت ، فإذا تكلم اللاهوتي عن الشيطان فإعا يستنبط أوصافه بالقياس إلى طبيعته وعمله كما تقلم ، وبكن الناسك المتبئ صاحب الرؤى والمشاهد الغيبية إعا ينقل رموراً وجدانية قابلة للمشاهدة في الحس كما هي قابلة للمشاهلة في الرؤنا ، وليس في الأشياء التقليدية ولا في تشبيهات الحيال أقرب من الحية الفديمة ورد بولغ في تشويهها وتشنيعها وتعطيم صورها فهي النئين الذي بصبف إليه الخيال من الأشياء والطبائع ما لم يتحقق في الحية المهودة ، فهو دو رأسين أو دو أرحل وأجنحة أو دو الطبائع ما لم يتحقق في الحية الهين إلى أرض بابن واسيا الصعرى ، وأنها كانت

شائعة كذلك في كتب العهد القدم ، وصادفهم خصر التنبي الأكبر أو خطر اخية الشيطانية في مقر عبادتها بآسية الصعرى فكثرت في رسائل العهد القدم إشارات النسك إلى «برحاموم» عاصمة هذه العبادة التي يطهر أنها كانت متوارثة هناك مند رمن قدم وتجددت دعوتها بعد قبام الدعوة المسبحية على سبيل المقاومة ورد المعل مع غيرها من الدعوات التي كان أصحابها يتألبون عمداً أو على عير عمد المقاومة الدين الجديد .

ويمكن أن تعتبر رمور الرؤى معدمة للصور العية التى احتارها المصورون والمثالون بعد انتشار المسيحية وقيام هياكلها واشتعال أصحاب العبون برسومها ومبانيها ، فهماك صور للشيطان على مثال السين وصور أخرى عنى مثال النبين في جميع أعصائه غير الرأس فقد كانوا يجعلونه رأس إنسان دى قربين أو أذبين صاعبتين في مكان القرنين ، وكلم تقدم اللاهوب في وصف طبيعة الشيطان عابت ملائم الحية والتنين وحلمتها ملامع إنسان حبيث الطلعة يعمل العن عمله في إيداعه دلائن الشر التي تغنى عن استعارة الشبه الشرير من مشابه الحيوان ، ولكنهم طاوا إلى زمن أحير يصورون السيطان بظلف مشقوق ويحتفظون في هذا الشبه بصورة والساتيرة اليوناني المتهاك على الشهوات ومعاقرة الحمور .

أما الصورة اللاهوتية فقد أهاض الآماء الأولون في شروحه، وفررضها واحتهد كل منهم على حسب علمه واطلاعه في تطبيقها على الطبيعة المفروضة للسيطان، ويعتبر ترتوليان Tertullian المتوفى سنة ١٣٥٠م وأوريجين المتوفى سنة ١٥٤٥م أوفر الفقهاء المتقدمين مشاركة في وصف الطبيعة الشيطانية وإسناد الأفعال والسات التي تلاثمها إلى الشيطان وأحماده على حسب درجاتهم في السبادة العالبة، وعمد ترتوليان أن الشيطان الأكبر برصد شيطاماً من جنوده لكل إنسان من بني أدم وحواء، وأن أدلة وحود الشياطين عامة متواترة في عقائد المهتمدين والوشيين المسلمين، وكنهم يسلمون أن الشيطان يتعقب الإنسان ويتسلل إلى مخادع نفسه على عقبة منه أو بعلمه واحتياره، ولكن المسيحي المؤمن بقدرة السيد المسيح على عقبة منه أو بعلمه واحتياره، ولكن المسيحي المؤمن بقدرة السيد المسيح في على منهجه بحث السلمان النافد في هذه الشياطين ويستطيع أن يقد منها ورائسها إد، صدقت بيتهم في طلب الخلاص منها، وبيس المسيحي الذي يعجز عن قهر الشيطان حيفاً عنده بوصف الإيمان.

ولاشك أن «أوريجين» كان فقيه القروب الثلاثة الأولى غير مدافع ، وكان له من

العلم بحكمة عصره ما لم يكن لأحد من معاصريه ، وكان إلى جانب ذلك مؤمناً رسح الإيمان نقياً شديد التقوى ، ومم يكن له مطمع فى رئاسة كهبوتية أو غيمة دنيوية ، فقد جب نفسه ليتقى فتنة الشبطان وهو يعلم النتات والفتيات ويعط النساء فى البيع والبيوت ، وقد علم وهو يععل دلك أنه يحرم نفسه مناصب الكهبوت العبيا التى تحرم على الجبوبين والمشوهين ، فلم يستعظم هذا الحرمان حماية لسريرته من غواية الشيطان ، وهذا مع إسهامه فى التفرقة بين دواعى الشر التى يوحى بها الشيطان وجنوده ودواعى الشر التى ركبت فى طبيعة الإنسان وهى شهوات الطعام ولدات الجسد وفى مقلمتها المذة الجنسية ، ولعله فى كل ما كتبه عن تسخير الشيطان لهذه الشهوات له يثبت قدرته على الغوابة كما أثنتها على عن تسخير الشيطان لهذه الشهوات له يثبت قدرته على الغوابة كما أثنتها على ذلك النحو الرهيب .

ولم يجد أوريجين مشقة في إساد الشر والخطيئة إلى سيادة هذا العالم، فإنه عاش في زمن قد اجتمعت مداهيه على تحقير المادة واعتبارها جرثومة النقص والكثافة والفساد، وعم فيه القول بين النساك والرهدين بأن طلب السيادة هو لحمة التي أسقطت إليس وحنوده وأن «التواضع» هو شعار ملكوت السماء وهو أية المسيح المحلص الذي يرهد في المواكب ويأتي كما أتى من قبل على حمار ابن أتان عبر أن أوريحين كان عزج اللاهوت معارفه الفلسفية ويقرر طبيعة الشيطان وفقاً لما تميه عليه الفسسفة والدين ، ورأيه في تكوين الشيطان أنه دو جسد بلائم مقامه في الهواء الكثيف الخيط بالأرض ويتطب الغنداء من الدواخين و لأبحرة والدم الخيلص محرداً من اللحوم والعظم ، ولهذا يحول أن يصد القرابين الإلهية ويختلس أحرنها ودماءها ليتحول بها عن مقصدها .

ويفرق أوريحين بين الملك الساقط والشيطان الرحيم ويوافق بعص الذبن سنقوه فرعموا أن الطبيعتين تلتقيان في درية الملائكة الذين هنطوا إلى الأرص فعشقوا بدت الناس وقالوا إنهن حسنات ولم يقصدوا العصيان بل وقعوا فيه وهم لا يعرفون عقداء.

وللشيطان سبيلان إلى عواية الإساد في رأى المقيه الملسوف، أحدهما أن يوسوس له عن حيث لا براه لأن طبيعة جسيه كما تقدم من طبيعة الهواء، فهو يجرى من سريرة الإنسان مجرى البهس الذي لا تراه العبيان، والسبيل الأحر أن يستولى عليه ويتخبطه على هواه ويبتليه بالأمراض والعاهات ، وقد بسلط الأوبئة والطواعين على المدن والأقطار الواسعة ليدودها عن رحمة الله ، وله جنود في كل مدينة وكل قطر وبين كل معشر يعبدون الأوثان أو يعبدون ربا من الأرباب عير الإله الواحد الدى يدين به أتباع السيد المسيح ، فما كانت هذه الأرباب والأوثان إلا شيبطين من جنود إبليس تشرع أنناء أدم وحواء من سلطان السماء وغوه عليهم العقيدة الصالحة بما يشبهها من الشعائر المسيحية ، ليحتلط عليهم الحق والماطل وطريق الهدى وطريق الضلال .

وكان من عقائد أورىحبن أن التمدير بين الخير والشر فطرة في كل موجود عاقل يدرك ويختار، ولا استثناء في ذلك بشياطين عامة ولا لرئسهم الأكسر إبليس ، فهم لم يحلقوا منحرفين مصللين ولكنهم الحرفوا وضلوا عا داخلهم من الكبرياء والتمرد و لحمد فعلنتهم الشقوة وعز عليهم أن يستمعوا لنداء الخير والحبة والسلام ، فأقبنوا عبى الشر وأمامهم سبيل الصلاح يحصون فيه لو سلست له قيادتهم ورفعوا على أعينهم تلك الغشاوة التي وضعوها عليها بأيديهم ، ولابد نهذا الصلال من بها فعد زوال المحنة وانقصاء التجربة التي يبتلي بها العالم كله آخر الرمان .

ولما أراد أوربحين أن يقدر للشيطان مصيره في نهاية العالم لم ينبع أقوال المتبنين وأصحاب الرؤى بن اتبع النصوص القديمة وفسرها عنى هذى الحكمة الحديثة في عصره ، ولم تكن في عصره حكمة أحب إليه من الحكمة الرواقسة التي تلقاها اليونان قديماً من الهند وبثوا فيها من عقائد فيلسوفهم فيثاعوراس قبساً يقربها إلى العلم وأدب السلوك .

فقد وحد أوريجين في عصره قصصا دينياً مستميضاً عن وقائع الشيطان مع الملائكة ومصيره بعد الهريمة الحاسمة في أحر الزمان ، وفي هذه القصص ملاحم الحرب بين ميخائيل رئيس الملائكة وإبليس رئيس الشياطين ، وأطوار القتال لدى مدور سجالا بين الفريقين ويؤسر فيه بعص الشياطين فيحبسون في باطي الأرص أو يقيدون بالأعلال حتى الموعد الأحس ، وتروى هذه القصص أحباراً عن الشياطين والملائكة المطوودين الدين لا يستطيعون الصعود إلى السماء أو الذين الشياطين ومعاور إلى السماء أو الذين السماء أو الذين السماء المائكة المهاطين عند التابية أو في مغاور الأرض يتحصون بها من هجمات الملائكة الصالحين

أما «أوربحن» فيهاية العالم عبده هي نهاية الدورة الكونية التي اعتقدها الهنود من قبل ثم اعتقدها الرواقيون بعدهم وفرصوا لها آدانا من آداب السلوك تكفل لمن يسلكها أن ينجو من الكارثة الكونية مظهرا من شوائب الحياة الأرضية ، فيحلص إلى الوجود الحق في أفاق عبين .

وستنتهى الدورة الكونية وتنظهر الخلائق بالدر الأبدية ويبطل الفتاء وعوت انوت فلا حطيئة ولا عقاب في عالم لا موت فيه ، وبتعدر للطبعاً وعقلا أن يبقى الشبطان على شره بعد روال معدنه وخلاص العالم من الموت الذي ابتلاهم به من طريق الخطيئة ، ومن الحائر ألا يتم اخلاص والتطهير على درجة واحدة بل بأتى تناعاً على درجات مترقيات ، ولكنه لا يكون متى أتى لا كما يسعى أن بكون بلا موت ولا حطيئة ولا عقاب

#### 非事職

وبكتفى بما تحصاء عن شروح أوريجين وهروصه هى التمريف بالشيطان أو التعريف وبالشيطانات على الأصح لأنه قد جعل هذا التعريف بنا من أبواب الدراسة اشتهر في الأزمة الأحيرة باسم الله بمولوحي أي علم الشيطانيات ولكننا لا ستقل منه إلى ما بعده دون أن بلاحظ على هذه التعريفات ملاحظة حديرة بالتوقف لذيها فيما يروى عن القرن الثالث للمبلاد على التحصيص في ذلك العهد الريب لم تكن في العالم عقيدة عير المسيحية توحي إلى المؤمن بها مثل هذه الثقة بالأمور بلغيسة في أدف الحرثيات ودلك هو سر قوتها وارتباح المفوس إليها من ظلمات المغيسة في أدف الحرثيات ودلك هو سر قوتها وارتباح المفوس إليها من ظلمات المسوى التي يزحى بها المسرع ولا تمصي مع الحد حطوة إلا عادت إلى اللعب خطوت وقد كان أشبه المدهب بالحد في ذلك المصر مدهب المعرفيين Gnostics الدى كنان في حقيقته عنواناً لكن مدهب يرد على الخياط في تلك الأونة ، إذ كانت المعرفة ألواناً وكانت ألوان الوسائل التي تعلب به لا تقل عن ألوانها ، ومنها كانت المعرفة الواناً وكانت ألوان المسائل التي تعلب به لا تقل عن ألوانها ، ومنها أن بنجنوه ، ومنها نحن بصده من حديث الشيطان معرفة الحيرة بالملات والردائل الحرمة المنات والردائل الحرمة المنات بلهن بها يسلب طلاب المعرفة حظاً بتاح للجاهل ولا يسغى لهم أن بنجنوه ،

وقد أناحت طائفة من هؤلاء المعرفيين عبادة الشيطان مع أصحاب النحل التي كانت تعده وتتقرب إليه باستباحة الرذائل والأرجاس، وتسميها المعرفة بالنور من طريق المعرفة بالطلام، ولم تنقض فترة طويلة على هذه النحل المتفرقة حتى تجمعت صها نحلة كبيرة أوشكت أن تعم القارة الأوربة من أقصاها شرقاً إلى أقصاها غرباً في القروب الوسطى، وبقيت منه - كما تقدم - بقية إلى أوائل القرد العشرين

# 非非非

ولا يتوقف تاريخ اللاهوت بعد أوريحين على أسماء أكبر من أسماء القديس أوعسطين والقديس توما الأكوسي ومارتن لوثر رافع علم الثورة الدي سمي هو نفسه شيطاناً وسمى الحبر الأعطم في زمانه بالشيطان

#### \*\*\*

عاش القديس أو غسطين بين أواسط القرف الرابع وأوائل القرف الخامس للميلاد (٣٥٤ – ٤٣٠) وأحاط عا تقدمه من الشروح والفروص في موضوع الشيطانيات ، وذهب في علة سقوط الشيطان مدهب كمدهب أوريحين فقال به خلق للخير ولكته أشقى نفسه بجسده وكبريائه فأبرل الله من سماء الأثير الصافي إلى هواء الأرض الكثيف ، ولا يمتع عد أوعسطين أن يكون هذا الجسد مبلاثما لمتناسل من الأحساد البشرية لأن الحديث عن علاقة الشياطين بالنساء الأدميات متفق عليه بين الوثبين عباد الشياطين وبين المؤمنين الذين يلعنونها ويؤمنون بوحودها ، واطلع أوعسطين على أطراف من الفلسفة اليونانية كما اطلع عليها أوريجين ، فلم يستبعد أن يكون حسد الشيطان أرفع من حسد الإنسان كما عم الفيلسوف الأفلاطوني أبونيوس APuleius أبونيوس كما عم الفيلسوف الأفلاطوني ولكنه أبي أن نقول إن امتمر الشيطان بالحسد يرفعه رتبة على الإنسان فإن الحيوان يمتز على الإنسان بالحس كما يمتز السير بالنظر والكلب بالشم والطير بالحقة ، ولا يمتاز على الإنسان بالحس كما جاء في وعيد السيد عن الجسم البشري ولكنه يصلي بعضي بعسمه بار العداب كما جاء في وعيد السيد عن الجسم البشري ولكنه يصلي بعضي بعسمه بار العداب كما جاء في وعيد السيد السيح .

وأوعسطين هو صاحب الكتاب المسهور عن مدينة الله أو عن الكوت الله ، وتقابله علكة العالم التي قد نسبطر عليها الشيطان عنوة أو بالكبد والخديعة ، وفي وسعه أن يتسلل إلى الأرواح من مسكنه في طبقات الهوء أو يترصد بها وهي صاعدة إلى املاً الأعلى فإنها في معراحه لا تنى تعسر بالشيبطين المعويين والملائكة الأبرار، فإذا كانت في حياتها فد علنت سيادة الشر نقمع الشهوات والرهد في المطامع فلا سلطان للشيطان عبها في معراحها إلى عليين، وإذا حرحت من الدنيا وفيها شائمة من عواية الشيطان عالقة مها فتلك هي العلاقة التي يقنصها منها الشيطان ويعوفها مها من الصعود ويهبط مها إلى هوائه أو هاويته حيث بشاء

ويرى أوعسطين كمن تقدموه وأتوا بعده أن الشيطان علم بالسحر قادر على نشر الأوبئة والمداواة منها ، وأن الأوثان المعبودة شياطين لها هذا العلم وهذه القدرة وفي وسعها أن ترضى عبادها لقضاء المطامع وترهلهم بالخوف والمرض ، ولكنها قدرة محدودة نقصر عن عرعة الإيمام إذا صدفت بنة المؤمن عليها ، ولم يترك المؤمنون صدى في حربهم معها لأنهم معانون عليها لكفارة السيد المسيح

# 金米米

وأعظم الأعلام في اللاهوت المسيحى بعد أوعسطين فينسوف القرون الوسطى توما الأكويني (١٢٢٧ - ١٢٧٤) الدي فلسف العقابد المسيحية عبى مثال لم يسبق إليه ولم ينحقه أحد بعده ، ومحور فلسفته حرية الإرادة الذي علكها كل محوق عاقل ، وأولهم الشيطان لأنه كان في المرلة العليبا بين الخلوف ت العلوية وكان استحابه من ثم أعسر من امتحاب سواه ، وكان قدرته كدلث على الثبات والنجاة أعظم من قدرة الآحرين ، فأدهلته العظمة عن كن شيء غيير نفسه وضمح إلى مساواة الله في عظمته ومشاركته في وحدانيته ، وتبعه من تبعه عن هم عني غراره فهوى من عليائه وهوى معه تابعوه .

ويسمى الفيلسوف هؤلاء الشياطين حميعاً بالكائمات العقلية أو الكائمات العقلية أو الكائمات الدهية ، تمييراً لها من الكائمات الحيوانية لمولدة من التراب وبقول إنها مسلطة على عقول البشر لاستدراحها واستحراح عاية ما الطوت عليه من الصدق والماعة ، وقد يحدث علك بإدن الله وقصائه ، وقد تكون رائعه الكبرى مستقرة في عرائز لإسان ويكون الإسان فيها عدو لمفسه إذا علب عليه هواه قبل أن يعلبه وسواس الشبطان

وبجارى الميسوف من تقدموه في الاعتراف للشيطان بالقدرة على العجائب و لأماس التي تشبه المحرات ، ولكنه بحد هذه القدرة حد العالم الفيلسوف الدي

يرفص عقله النسليم بالعبث في نظام الطبيعة ، فلا حوارق على التحقيق في طاقة الشيطان ، ولا تعقل الخوارق إلا من عمن الإله الذي وضع للعالم نظامه وأحراه عليه ، وإما يستطيع الشيطان إثارة المادة بعناصرها فيلمر بها من تردله الفتنة ولا يتعدى هذه العوارض إلى تبديل حوهر المادة أو تبديل جوهر الروح ، وكل ما يصبعه الشيطان ما يتسس على الناس بالمعجرات فإما هو حداع حس الإنسان حتى يرى لأشياء على عير صورها ، أو تبديل لأشكال تلك الأشياء لا يبعد إلى الصميم .

ولعن القديس توما الأكويني قد قال كلمة اللاهوت الأحيرة في هذا الموضوع ، فلم يحدث بعده رأى غير هذا الرأى في تصوير الشيطان أو تصوير قدرته على نتى الإنسان .

# \*\*\*

وبأتى أكبر الأعلام بعده في اللاهوت لمسيحي على اتجاه عير هذا الاتجاه ، ولكنه لا بعير شيئا من وصف الشيطان كما يغير الشيء الكثير من وصف الدين ستهواهم الشيطان في رأيه بين رجال الدين ورحال الدين .

جاء مارتن لوثر في أواخر القرن الخامس عشر وعاش إلى ما بعد منتصف القرن السادس عشر (١٤٨٣ ـ ١٥٤٦م) ولم يتعير بين عصر الأكويس وعصره معتقد واحد من المعتقدات التي كانت شائعة عن الطبيعة الشيطانية .

فكان بوثر يؤمن بوجود السحرة ومسابعتهم سراً أو علانية لأرواح الشر وزمرة الشبطان ، وكان يؤمن بقدرتهم على تسحير الأوبئة والآفات واستحقاق السحرة قضاء الموت الأبدى إدا ثبتت عليهم عالأة الشياطين على المؤمين الأبرياء ، وغتلى أحديث المئدة التي نقبت عليه بماكن يرويه الحلسائه من قصص الشياطين السحرة في رمايه وقبل رمايه ، ومنها أن رجلا من المؤمين بصق على الشيطان فلاد بالعرار ، وأن رجلا أحر بقيه فكسر له قرنا من قرونه وحاون رجل آحر دويه في الإنان فيطش به الشيطان . وبصيحة لوثر للمؤمين أن الشيطان سخرية فاصحكوا منه ولا تهابوه!

وما تحدث به في محالسه قصة عن الإمبراطور فردريك الدى كان يصادق عنماء العبرت ويطلع على علومهم وبشهم بالربع والكفر لاشتخاله بالمحرمات من العلوم والصناعات ، وخلاصة هذه القصة أن الإمبراطور دعا إلى مائدته ساحرا مشهوراً وأراد أن يناحره في القدرة فجعل به في بدبه مخالب كمحالب الرحاح الأسطورية دات الأجمعة والقوائم والأنباب ، فخجل الساحر ولم يمد يديه إلى الطعام ...
وإنهم لعلى المائدة إذا يصيحة من الطريق تزعج الإمبراطور فينهض إلى النافذة ليطل
عليها ، فيعتنم الساحر فرصته السابحة ويحفل للإمبراطور قرونا على رأسه كقرون
الأيائل ، فلا يستطيع أن يرتد برأسه من النافذة وعليه تلك الفرون . .

وعلى حدار من حدران قلعة «واربيرح» مداد سائح بقيت أثاره ، وعلم الروار مما يرويه حراس القلعة تقلاع المعاصرين أنه من مداد الدواة التي ألقاها لوثر على الشيطان حين تراءى له ليصده عن دعوته ويكفه عن هجماته على أحسار رمانه ، ولم يسرح لوثر طوال أيامه إلى آحر حياته ينادى نأنه في حرب مع الشياطين ويحسب القائمين بالسلطان في الأرض باسم الدين ثوار على ملكوت السماء .

# \*\*\*

ثم القصت القرون الوسطى وتقدمت النهصة العلمية فاصطدمت في كن وجهة بتحه إليها بالكلام في «الشيطانيات» أو علم «الديمولوجي» كما عرف في الرمن الأحير.

كنت النهصة العلمية تصطدم بهذا البحث خاصة لأنه كان يدور على السحر والسحرة ومحالصة «المعرفة الدينوية» للشياطين أعداء الله وأعداء الدين وكست محالس انتقتيش تعمل عملها في مطاردة السحرة أو المتهمين بالسحر لأنهم ينظرون في الكتب التي لا يقرأها اللاهوتيون.

وانقسم الدحثون في «الديمونوجي» قسمين متنازعين. قسم اللاهوتيين وهمهم لأكبر أن يوهقوا بين المصوص الكتابية ومعارف الرمن الحديث، وقسم العلماء التجربسين وهمهم الأكبر أن يدفعوا عن أنفسهم تهمة التحالف مع الشيطان، ويشككوا في وحود الشيطان أو يجرموا بإنكاره لأنه لا يظهر لهم عياما ولا يظهر لهم بالتجربة والبرهان،

عبر أن اللغة التي تدولها الناس من قبل القرون الوسطى قد تنفت من الدينولوجي، تعبيرات مفهومة غير منتبسة على أحد يتكلم مها أو يسمعها ، وحرت هذه التعبيرات على ألسنة المتدينين كما جرت على ألسنة المكرين أو المتشككين في العقائد الدينية فلما كان لوثر بقول مثلا مع الربا وبيوت التجارة والمصارفة في القرون الوسطى إنها «مخترعات» شيطانية وأن الشيطان هو الذي بدير

تلث البوت لحسابه ، مم يكل أحد يحمل كلامه على الجاز أو يشك في قصده إلى شيطان عير شيطان البصوص الدينية الدي يجوز أن يبدو للعيال أو يعمل مع أصحاب تلث البوت في الخفاء ولكن المتدينين وعير المتدينين شهدوا بعد دلث قيام الصناعة الكبرى وأحهرة البحار الصخمة فوسموها «بالشيطانية» ونعنوها بالصناعة السوداء أو بصناعة الطلام وهم يأحذون من هذه الكلمات معناها الذي لا يختلفون فيه ويصهمون منها أن تلك الصناعة حلو من الرحمة والعطف ، مطلمة من طلام المحم والدحال أو ظلام الغشم والقسوة ، سواء نسبوها إلى الشيطان أو حعلوا الشيطان علما مفهوما على كل هذه الساوئ والنعوت

ويعلب عبى الطن أن سهولة التعدير المجارى على هذا النحو سولت لأناس في القرن الناسع عشر أن يقحموا فوارق اللون والعنصر في أحاديث «الذينولوجي» وأن يزعموا كما رعم الدكتور كارترايت أن الشيطان لم يتكنم في الجنة بلسان الحية بل كان كلامه يلسان رعي أسود على مشل الشيطان الذي كان نصبع بالسواد في القرون الوسطى ، وكأنما أراد كارترايت أن يترقى بالمكرة درجة فوق الدرجة التي وصل إليها الأسقف آدم كلارث في تعليقاته على سفر التكوين (نسبة ١٨٢٥) فجعن الحية رنجيا بعد أن كانت في رأى كلارك قردًا في قصيلة الأوراع أو تام وفي هذه الأونة \_ أو حبواليها \_ كان الرحالون يسيحون في أمريكا الجنوبية في سمعون من أهلها البيص أن الرعى هو النهيمة الكنوى التي دكرت في كتاب الرؤيا الأيكريفية (الويشك الكثيرون منهم في نسبته إلى حام ، لأنهم لا ينسبونه إلى فصائل الأدميين .

#### \*\*\*

بعود نقد الاحتماع المحدثون إلى عقيدة الخطيشة ورلة آدم في المردوس وهبوطه معصوبا عليه إلى الأرص فيحاولون تفسيرها بأحوال الطبقات واختلاف هذه الأحوال بن عصر البيلاء وعصر أبناء الطبقة الوسطى ، ومن هؤلاء النقاد جون فلكسبر Flexner الأمريكي الذي يقول في قصل كنيه عن الملك والفيان «إن عقيدة القروب الوسطى أن الإنسان سيئ بطبيعته من أثر الخطيئة المتأصلة فيه وقد وافقت الميول الأرستقراطية لأنها سوعت كنج الفرد والحد من حريته البيد أن

<sup>(</sup>۱) کتاب دالکبریاء المنصری، بالیف دعرال (۱) Racial Pride by Dixgwal

الطبقة الوسطى الناهصة باحتهادها لتستقبل الفرص السابحة لها أصرت على براءة الإنسان وأنه قد ولد ملكا وأفسدته النظم التي فرضها عليه الملوك

وبيس في لمفارنة بين العفائد والأحواد الاجتماعة ما يرجع هذا التفسير أقل ترجيح ، لأن عقيدة سقوط آدم تشكل الإنسان الحاكم وتشكل الإنسان الحكوم ، وقد افترنت بها عفيدة ملازمة لها أشد فسوة على الحاكمين من كل عقيدة شاعت في العصور الحديثة ، وتلك هي عقيدة السيادة الشيطانية على الأرص وأن سادة هذا العالم شياطين أو حلفاء للشياطين .

فرسالة المسيحية هي جانب الإنسان العلوب ، وسياده العالم هي ثمرة الخطيئة التي ناء بها العالمون ، ولم يتسم الشيطان بوسم السيادة على العالم تعطيما له بل بهويت من شأن العالم وتحميرا لعنائمه ومطامعه وشهواته ، ولم يكن أيسر على طالب الحربة الفردية في الحصاره الحديثة من أن يقول إنه هذم سياده الشيطان وأنه غسا الحطيئة في معقلها وكفر عن جرائرها بالثورة على أصحاب السيادة الشيطانية

وعلى هذا الفيهم ينبيعي أن تفهم رسالة المسينجينة التي بشرت بملكوت الله

وحملت هذه المشاره مصارمة للمعى على السيادة الشيطانية والإرزاء بها ، هكل تعطيم لسيادة الشيطان فهو في لبابه تهوين للعائم الدى يسوده وتصييس للملكوت الإلهى الدى يرجوه المساكين ، والحرائي ، والودعاء والمطرودون من أجل البر وصابعو السلام .

أما رسالة المسيحية في تقرير طبيعة الشيطان نفسه فهي تفرقة أخرى لا تقل في قوة مغزاها عن تلك التفرقة بين عنكة هذا العالم وعلكة السماء .

لقد كان الصرر والشر متر دفي في الديانة العبرية أو كالمترادفين ، فالمسيحية هي التي فرقت بين الصور الذي هو نفيص السلامة والأمان والمنفعة ، وبين الشر الدي هو نقيص الخير والمضيلة والصلاح ، فعلك ضرر مرتبط بالأمامية ، وهذا شر مرتبط بالمروءة والتقوى .

إن المسيحية هي التي فرقت من مثال الضرر في الحية الحيوانية ومثال الشر في الروح الحديث الذي يمعت مسمومه في القب ولا يضير الإنسان إلا حيث مضار حقا في أشرف خصال الإنسان.

# \*\*\*

وكلمة عابرة تقال في ديل هذا الفصل عن رسالة المسيحية التي حاءت بها للتعريف معاني الشيطان .

إن الكبيسة الرومانية إذ رفعت أحد إلى مرلة القديسين لم تمعل ذلك قبل التحقق من براءته من العيوب التي تنتفي معها القداسة ، وتعهد في هذه الحالة إلى وكيل للخصومة عليم بكل ما يقال عنه لانتفاصه مالحق أو بالباطل .

ووكيل الخصومة هذا يسمى بالمحامى الشبطائي Advocates Diaboli تشبيه لعمل الشيطان في إلكار فضائل أبوب أمام الله ، وآية جديدة على عمل الشيطان في استحان الخير ، وأنه دور لارم في تقرير كن قداسة بخلقه الناس مختارين ولا يصح من أجل هذا أن يقال أنه وهم من احترع الخيال

# الأذيان الكتابيَّة (ج) الإسلام

دور الشيطان في الديامات الكتابية الثلاث محتلف.

واختلاقه بينها جوهري يدخل في كيان كل ديانة منها ، وترتبط به مقاييسها للحير والشر والتبعة والعقاب .

فهو في الديانة العبرية دور عامل مستعني عنه ؛ لأنه شبيه بغيره

وهو في الديانة المسيحية دور عامل فعان لا ينقصل من حكمة الوجود كله .

وهو في الديانة الإسلامية دور عامل فصولي مردول ، بحتلس ويروع ويخدل فريسته بالبية الخفية والعمل المكشوف .

على مسوح الخلق دور الشيطان في الديانة العبرية دور «البكرة» الذي ينوب عنه كل بكرة مثله ، إد ليس بين الشيطان والملث طريق مفترق ولا عمل منقسم ، وليس بين الإله الذي يعبدونه والإله الذي يعمده منواهم حلاف في الرصا والغصب ولا في النعمة والنقمة غير اخلاف بين النظراء في السلطان

أما في المسيحية فدوره على مسرح الخليقة دور الشرير في قصة الخلق كله ، إذ كان قوام الخليقة سجالا مين الحطيفة والكفارة أو العمران ، فلولا عواية الشيطان لم يسقط أدم ، ولولا سقوط أدم لم تكن به ولا بسريته حاجة إلى لخلاص من طريق الفداء

وليس في الإسلام ذهب يرثه أحد من أبيه أو يورثه لمبيه ، فعواية الشيطان لا تخلق الخطيئة ولا تعمى منها ، وشوكة الشيطان لا تحمى أحد، ولا هو بسحرها لحماية أحد ، وحدود التنعات واصحة حيث يعمل الشيطان وحيث لا يعمل ، فهو لا يحمل عن شريك من شركاته تنعة ورز من أوراره ، ولا يدارى حماقة الغافل الذي ينقاد إليه

وفي القرآن الكريم يحمل آدم وحواء تبعة الخطيئة على علمهما بعواية الشيطان ﴿ قَالَا رَبُّنَا طَلَمْنَا أَنفُسِنًا وَإِن لَّمْ تَعْفُرُ لَنَا وَنرْحَمَّا لَنكُولَنَّ مِن الْحَاسِرِينَ ﴾ وكلما ذكرت من القرآن الكريم غوابة إبليس دكر معها أنه ما كان له عليهم من مناهان . . ﴿ إِذْ عِبادي لِيْس لَكَ عَلِيْهِمْ سُلْطَانًا ﴾ [احجر الله]

وكذلك تقول الشياصين من يرجع إليها بديبه. ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَكُم مِن سُلْطَانِ بَلْ كَنتُمْ قَوْمًا طَاعِينَ ﴾ [الصافات عن ] . . ﴿ ويوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُون ۞ وَلَمْ يَكُن لِّهُم مِن شُرَكَائهمْ شُفَعًاءُ وكانُوا بشركائهمْ كافرين ﴾ [الروم ١٠].

ولا ينهع من صل أن يعتدر من ضلالته بوسواس الشيطان، فإن الشيطان بنكره ويبرأ منه ﴿ كَمَثُلِ الشَّيْطَان إِدَّ قَالَ للإنسان اكْفُر قَلْماً كَفْر قَالَ إِنِي بريءً مَك إِنِي أَمَنه ﴿ كَمَثُلِ الشَّيْطَانُ لِلْمَانِ اكْفُر قَالَ الشَّيْطَانُ لِمَا قُضِي الأَمْرُ إِنَّ اللَّه أَحَافُ رَبِّ الْعَالِمِي ﴾ [الحضر من ﴿ وقَالَ الشَّيْطَانُ لِمَا قُضِي الأَمْرُ إِنَّ اللَّه وَعَدَّكُمْ وَعَد اللَّهِ وَوَعَد أَنْكُمْ فَأَحْلَمْ تُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مَن سُلْطان إِلاَّ أَنْ وَعَدَّكُمْ وَاسْتَحِبْتُمْ لِي عَلَيْكُم مَن سُلُطان إِلاَّ أَنْ وَعَر تَكُمْ فَاسْتَحِبْتُمْ لِي قلا تلومُوني وَلُومُوا أَنفُسكُم ﴾ [براهم ١٠].

وليس شياطين لحى بأقدر على الغواية من شياطين الإسس، فإن الشبطنة هي عداوة الحق حيث كانت . ﴿ وَكَدَلْكَ جَعَلُنَا لِكُنَّ سِي عَدُراً شياطِين الإسرِ وَالْجِنِ عَدَاوة الحق حيث كانت . ﴿ وَكَدَلْكَ جَعَلُنَا لِكُنَّ سِي عَدُراً الشياطِين الإسرِ وَالْجِنِ يُوعِي بِعْصُهُمْ إِلَىٰ بِعْضِ زُحْرُكَ الْفُولُ عُرُورًا ﴾ [ لانعام ١٠٠].

بل ليس للشياطين من الجن علم الغيب ولا علم السحر إلا أنه حداع لمحس وقت للنفس تخيل إلى الخدوع ما بيست له حقيقة قائمة في غير وهمه في ... يُعلَمُ ون النَّاسَ السَحْر وما أُبرلَ على الملكيْر بيابلَ هَارُوت ومارُوت وما يُعلَمُ ون النَّاسَ السَحْر وما أُبرلَ على الملكيْر بيابلَ هَارُوت ومارُوت وما يُعلَمُ ون مِنْ أحد حتَّى يَقُولا إِنَّما بحْنُ فَيْةً فلا تَكْمُر فيتَعلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفرَقُونَ به بين المُمرَاء وروجه وما هم بصارين به من حد إلا بإدن الله ويتعلَّمُون ما يصر هم ولا يصر هم ولا يضر المتراه ما له في الاحرة من حلاق ، القرد ١٠١ .

وفى سورة سب عن حود الجن التى حهلت موت سيسماد وهو قائم أمامهم ﴿ فَلَمَّا قَصَيْنًا عَلَيْهُ الْمُوتِ ما دَلَّهُمْ عَلى موته إِلاَ دابَّةُ الأرْض تأكُلُ منسأتهُ فلما حراً تَبَيَّت الْحِلُ أَد لُو كَانُوا يَعْلَمُون الْعَيْب ما لِحُوا فِي الْعَدابِ الْمُهِينِ ﴾ [ساء ما يُدُوا فِي الْعَدابِ الْمُهِينِ أَنْ لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْعَيْبِ ما لِحُوا فِي الْعَدابِ النَّمُهِينِ أَنْ اللَّهُ اللّ

وإعا المسحور كالخمور محدوع الحواس ﴿ إِنَّمَا سُكِّرَتَ أَيْصَارُنَا بِلُ بَحْنُ فَوْمُ مُسْحُورُونَ ﴾ [الحجر ١٠].

﴿ يُحِيِّلُ إِنَّهُ مِن سَحْرِهُمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴾ [طه ١٦].

﴿ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحَرُودَ ﴾ [يربس ١٠٠].

وقد ورد في القرآن الكريم ذكر الجن الدين يعملون للإنسان بإدن الله ومنهم جنود سليمان ﴿ وَمَنَ اللَّهِ مِنْ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِدُنْ رَبِّهِ وَمَن يَرِغْ مَنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَدَقْهُ مَنْ عَدابِ السَّعيرِ ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبِ وَتَمَاثِيلُ وَجَهَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ ﴾ [سا ١٠٠].

وهيه دكر الجن التي تؤمن بالدين وتصدق بالكتب، ودكر الجن التي تسترق السمع من السماء ، ودكر الجن والعفريت الدي تطوى له المسافة وتنقادله المصاعب ، ولكنه لم يذكر لها في مجال التكليف عملا فط يسقط عن الإنسان تبعته أو يحفل له سلطانا عليه بغير مشيئته ، ولا يستعاد فيه من شر يأتي به الحن إلا وهو كعلك من الشرور البشرية ، أو من الوسواس الخناس ﴿ الَّذِي يُومنُوسُ في صُدُورِ النّاسِ ﴿ اللَّهِ وَالنَّاسِ ﴾ [ ناس ١٥٠] .

وعلى هذه الصعة تروى تنعات الخطيئة حيث رويت في قصة أدم وما بعدها من قصص الأولين .

وقد رويت قصة أدم في مواضع متفرقة من القرآن الكريم ، ورويت توبته من عمله أو قوله في يعص هذه المواضع ، وهي جسميعا منال التكليف الذي بصرص على الإنسان ، يسأل عن خطيشته وإن وسوس له الشيطان، وتحسب له توبته وإن كانت بهداية الله .

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي حَاعلٌ فِي الأَرْضَ حَلِيفةٌ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مِن يُفْسِدُ فيها ويَسْعَكُ الدَّمَاء وَسَخْنُ سُبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنَقَدْسُ لَكَ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ لأَسْمَاء كُلُهَا ثُمَّ عَرضَهُمْ عَلَى المَلائكَة فَقَالَ أَنْبَتُونِي بأَسْمَء هَوُلاء إِنْ كُنتُمْ صَادَقِينَ ﴿ وَ قَلُوا سُبُحَامَكَ لا عَلْمَ لَ إِلاَ مَا عَلَمْتَنَا إِنْكَ أَنِتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ ﴾ قال يا آدمُ أَنِسُهُم بأَسْمائهم فلما أَنْباهُم بأَسْمائهم فَالَ الله أَقُل لَكُمُ إِنِي أَعْلَمُ عَيْبِ السّموات والأرْض وأعْلَمُ ما تُبْدُون وما كُنتُمْ تَكْتُمُون آنَ وإِدْ قُلْمَا للْمالائكة السّحُدُوا لآدم فسجدُوا إِلاَّ إِلْيس أَبَى واستكُبر ركان مِن الْكافرين آنَ وقُلْمَا يا آدمُ استُحُدُ الآدم فسجدُوا إلاَّ إِلْيس أَبَى واستكُبر ركان مِن الْكافرين آنَ وقُلْما يا آدمُ استُحُد قاسكُن أَنت وروشك الْجمّة وكُلا منها رعداً حيثُ شعَتُما ولا تقربا هده الشّجرة فتكُر نَا مِن الظّالمين آنَ فأرلهما الشّيْطان عَنها فأخرَجهما ممّا كاما فيه وقُلْما الشّيطان عَنها فأخرَجهما ممّا كاما فيه وقُلْما الشيطوا بعضكُم ليعض عَدُو ولكُمْ في الأرض مُسْتَقرُ ومَتَاعٌ إلى حِن آنَ فَعَلَمُ آدَمُ مِن رَبّه كُلمات فتاب عَليْه إِنّهُ هُو التوابُ الرّحيمُ (نَ قُلْمَا الْهِطُوا مَنْها جميعًا فإمًا يَأْتِيكُم مَنّي هُدُى فمن تبع هُدَايَ فلا حوْف عليهم ولا هُمْ يحرُّدُون ﴾ [القرة على الله عنها يأتيكُم مَنّي هُدُى فمن تبع هُدَايَ فلا حوْف عليهم ولا هُمْ يحرُّدُون ﴾ [القرة على الله عنه المناس قالم الله المنسلة الله عنه المناس قلم المناس

وحاء في سورة الحجر حيث يفاضل إبديس بين خلقته وخلقه آدم: ﴿ وَ لُجَانًا حَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ (١٤) وإِذْ قَالَ رَبَّكُ لِلْمَالِاتِكَةَ إِنِي خَالِقٌ بِشَرًا مِن صَلَّصالَ مِن حَما مُسْتُون (٢٠) فإذا سويُته ومعجّت فيه من رُوحي فَقَعُوا لَهُ ساجدين (٢٠) فسنجد الْمَلاَئِكَة كُلُهُم أَجْمعُون (٢٠) إِلاَ إِبْلِيس أَبِي أَن يكُونَ مَع السَّاجِدِينَ (٢٠) قال يا إِبْلِيسُ مَا لَكَ الاَّ تَكُون مَع السَّاجِدين (٢٠٠ قَالَ لَمْ أَكُن لأَسْجُدُ لِبِشِرِ حَلقَتهُ مِن صَلْحالَ مِن حَمَا مُسْوِد (٢٠٠ قالَ فَاحَرُ مِنها فإلكَ رحيم (٢٠٠ قال فَابَكُ اللَّهُ إِلَى يوم الدَي يوم الدَي وم يُعتمُود (٢٠٠ قال فَابَكُ مِن الْمُطَرِين (٧٠) يوم الدَي يوم المُعتمود (٢٠٠ قال فَابَكُ مِن الْمُطَرِين (٧٠) إلى يوم المُعتمود (٢٠٠ قال فَابَكُ مَن الْمُطَرِين (٧٠) إلى يوم الوقت الْمُعلُوم (٢٠٠ قال مُناوين اللهُ ويشي الأُريسُ لَهُمْ في الأَرْض والأَغْريَبَهُمْ أَلَى عَالِهُمْ الْمُحلُومِ (٢٠٠ قال هَذَا صَواطٌ عَلَيُ مُسْتَقِيمٌ (١٠٠ وَإِنَّ عَلِيهُمْ مُنْ الْمُعلَّي وَالْمُعلُومِ (٢٠٠ وَالْمُحلُومِ (٢٠٠ قال هَذَا صَواطٌ عَلَيُ مُسْتَقِيمٌ (١٠٠ وَإِنَّ عَلَيْهُمْ مُنْ الْمُعلَومِ (١٠٠ وَالْمُعلُومِ وَالْمُعلُومِ وَالْمُعلُومِ وَالْمُعلُومِ وَالْمُعلُومِ وَالْمُعلُومِ وَالْمُعلُومِ وَالْمُعلُومِ وَالْمُعلُومِ وَالْمُومِ وَقَالُ هَذَا صَواطٌ عَلَيُ مُسْتَقِيمٌ (١٠٠ وَإِنْهُمُ مُن الْعَاوِين ﴾ [العبر ١٠٠٠]

وقد تساءل المعقبون على قصة آدم من الشراح العربين عن معنى الشجرة التي أكل منه، آدم في الدين الإسلامي ، وذال بعضهم إن القرآن تركنا في حيرة من أمو هذه الشحرة ، ما معناه وماذا جناه آدم وحواء من جراء الاقتراب منها وأكل ثمراتها ، وليس في الأمر ما يدعو إلى التساؤل ولا إلى الحيرة ، لولا أن هؤلاء الشراح وضعوا

في أدهابهم معنى معنوما وأردوه أن يحلوه في القرآن علم يجدوه كما أرادوه . إد لا يحقى على الناظر في القصة أن ثمرات هذه الشجرة هي ثمرات «التكليف» محميع لوارمه ومتائحه ، وما كان الفارق مين أدم قس الأكل منها وبعد الأكل منها إلا الفارق مين الحياة في دعة وبراءة والحياة «المكنفة» التي لا تخلو من المشقة والشقاق والامتحان بالفتية ومعاجة المقائص والعيوب ، وكلما تكررت القصة في الأيات القرآنية كان في تكراره تشيت لهذا المعنى على وجه من وجوهه المتعددة ، ويبدو ذلك حليا من المقابلة بين ما نقدم وما حاء عن هذه القصة في سورة الأعراف ، ودك حيث يدكر التصوير بعد الحلق ، أو إعطاء الصورة بعد إعطاء الوحود ، ثم تمضى القصة على ما بل

﴿ وَلَقَدْ حَلَمْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا للملائكة اسْجُدُوا لآدم فسجدُوا إِلاَّ إِبْلِس لم يكُن من السَّاجدين 🕥 قال ما منعكَ ألاً تستجد إذ أمراتُك قال أنا حَيْرٌ مَنَّهُ حَلَقْتَني من نَارٍ وحلقْتُهُ من طين (٣٦) قَالَ فاهْبطْ منْها فما يكُونُ لك أن تَتكَبُّرَ فيها فاحْرُحْ إِنَّك مِ الصَّاعَرِينَ 🐨 قَالَ أَنظِرْ نِي إِلَىٰ يوْم يَبْعَثُونَ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِن الْمُنظرينَ 🔞 قال فيما أعْوَيْتِي لِأَفْعُدُنَّ لَهُمْ مسراطكَ الْمُستقيم 🕝 ثُمَّ لآتينهُم مَنَّ بين أيَّديهم ومنَّ حلَّقهمْ وعَنَّ أَيْمَانِهِمْ وَعِن شَمَائِلِهِمْ ولا تَجِدُ أَكْثَرْهُمْ شَاكِرِينَ 🔞 قَالَ احْرُجْ مِنْهَا مُدْءُوما مَدْحُورًا لِمُن بَعَك مِنْهُمْ لأَمْلاَدُ حَهِنَّم مِنكُمْ أَجْمِعِينَ ۞ وِيا آدِمُ اسْكُن أنت وزوْجُكَ الْجَنَّة فكُلا منْ حيثُ شئتُهما ولا تقربًا هده الشَّجرَة فتكُومًا منَ الظَّامين ﴿٦٠) فْرَسْوْسَ لَهُما الشِّيطانُ لِيُبْدِي لِهُمَا مَا رُورِي عَنْهُمَا مِن سُوْءَاتِهِمَا وقالُ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُما عَلُّ هَدَهُ الشَّجِرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونا مَلَكِينِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْحَالِدِينَ ۞ وقاسمهما إِنِّي لَكُمَا لَمْ النَّاصِحِينَ ﴿ وَهُ لَأُهُمَا بِغُرُورِ فَلَمَّا ذَاقًا الشَّجَرَةَ بَدَتُ لَّهُمَا سُوءاتهُما وطَفقًا يخْصفًان علَيْهمًا من ورق الْجنَّة وباداهُما رَبُّهُما أَلَمْ أَنْهكُما عَن تلْكُما الشَّجرة وأَقُل لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَادِ لَكُمَا عِدُرٍّ مُّبِي ٣٦٠ قَالا رِّبَا ظَلَمْنا أَنفُسنا وإِن لَمْ تَعْفَرْ لَنَا وتُرْحمُمُ لَكُولِ أَمِنِ الْحَاسِيرِينِ ٣٠٠ قَالَ اهْبِطُوا بَعْصُكُمْ لِبِعْضِ عَمَدُوًّ

ومن تدم التوكيد لحدود التكليف في هذه القصة أن خصاب أدم به لا يمني عن خصاب بنيه وأعقابه ، فهو مكلف وهم مكتفون ، وكلفته لا تلزمهم وتوبته لا تغنى عنهم ، ومولدهم منه يخرجهم على سنة الأحياء المولودين حيث يحيود وحيث يكدمون وحيث يوتون .

ويميل الشراح الغربيون إلى النقد كلما وحدوا له مدحة في قصص القرآن ولاسيما هذه القسيل الما بيئ ولاسيما هذه القسيل الما بيئ ولاسيما هذه القسيل الما بيئ الإيطالي صاحب كتاب الشيطان ، فإنه يستعرب أن يؤمر إمليس بالسجود لأدم مع غلو القرآن في تحريم الشرك وتبريه الوحدانية الإلهية ، ولكن المطلعين من الشراح الغربيين على اللعة العربية يفهمون معنى السجود ها ولا يخرجون به عن معنى التحية والإكبار ، ومنهم من يفعل ذلك لأنه يربد أن يرجع بعقائد الإسلام إلى الأصول الإسر ثبلية كما فعن تورى Torrey في كتابه عن أسس الإسلام من التراث اليهودي ذكر لعير الحية في هذا القم ، وهو التراث اليهودي ، ولم يكن في التراث اليهودي ذكر لعير الحية في هذا القم ، وهو الشر الحيواني والشر الأخلاقي كما قدماه .

وقليل من النقاد الدينيين في الغرب من يقطن للخاصة الإسلامية الأحرى التي تتمثل في قصة أدم مع الملائكة و جان ، فإن العالب عبيهم أن متكلمو عن زلة أدم فيسموها لاسقوطا» ويرتبوا عليها ما يترتب على السقوط الملازم لطبيعة التكوين ، وليس في القرآن أثر قط لمسقوط بهذا المعنى في حق كاثن من الكائنات العلوية أو الأرصية ، فليس فيه شيء عن سقوط الإنسان راغا هو انتقال من حال إلى

حال ، أو من عهد البراء والدعة إلى عهد المكليف والكلفة ، وليس هيه شيء عن منقوط الملاتكة والحدارهم من طبيعة عب إلى طبيعة دونها من طبائع الشيطان ، وقصة الملكين هاروت وماروت فاصل بين ما يعرى إلى الملك ويعرى إلى الشيطان من صروب السحر الماح أو السحر الحرام ﴿ و تَبعُوا ما تَنْلُواْ الشّياطينُ على مُلْك سُليْمَانُ وما كفر سُلَيْمانُ ولكي الشياطينَ كَفرُوا يُعلّمُون النّاس السّحر وما أبول على المُلكيْسِ بابل هَارُوت ومارُوت وما يُملّمان من أحد حتى يقُولا إنّما معن فينة هلا تكفر . . ﴾

فينث الذي يعرف السحر لا يحدع به أحدا ولا يعلم من يريد أن يتعدم إلا أن يطبعه على حقيقته ، وليس اخداع ولا الإصرار بالعلم من طبيعه الملك بل من طبعة الشيطان .

# \*\*\*

هده القصة بعينها \_ قصة هروت وماروت \_ يطول فيها الجدل بين اللاهونيين الماحثين عن أصوبها ، لأن شراح التلمود من البهود يعتسمون الأقوال والشواهد لردها إلى المصادر الإسرائيلية ، وكثير من الشراح اليهود أنفسهم وغير البهود ينفون العلاقة بينها وبين تلك المصادر قمن الدين ردوها إلى المصادر الإسرائيلية من يرى الملكين هما أربوح وماربوخ المركلان بحراسة كتاب إدريس ، ويستند صاحب كتاب أساطير اليهود إلى مواجع كثيرة لتصحيح هذا الخطأ وترجيح مصدرها لمارسي (أ) . . . ويرغم جيحر Gerger أنهما الملكان شمهازي وغزائين اللدان هيط الي الأرض في عهد نوح فتروحا من سات الباس ووجدا أنهما «حسنات» كما حاء في سفر التكوين ، ويعتمد جورح سيل مترجم القرآن على تحقيقات هيد Hyde في تصحيح هذا الخطأ والرجوع بها إلى أصل بابلي كما حاء في القصة القرآبية ، وكاد تصحيح هذا الخطأ والرجوع بها إلى أصل بابلي كما حاء في القصة القرآبية ، وكاد ومحالفته أمر ربه بمواية الشيطان ، وهي القصة التي يحسبها بعصهم من الأحبر ومطريق غير مناشر من بلراجع المسيحية .

(۱) من ۱۹۱ من الحره الخامس من مجموعة جنر برج

عير أن هذه المافشات حميعا يعتورها النقص الشامل لتحقيقات المصوصيين والحرفيين أجمعين ، وهو الوقوف عند النص أو عبد الحرف وإعمال الحوهر الدى من أجله استحقت الفصة أن تكون موضع هتمام ومناقشة في مباحث المعارنة بين المعقائد والديانات ، فليست المسألة في هذه القصيص مسألة أسماء وموافع ولكنه مسألة القيم الروحية التي ترتبط بها وتتعير مع الزمن حسب تفسيراتها ولو بقيت منصها وحرفها في الرويات المتعافية .

وجوهر المسألة كله هى القصة التى بحن بصددها أن القرآن الكريم لم يدكر قط شيئاً عن سقوط الخطيئة الدائمة أو سقوط الخطيئة التى يدان فيها الإنسان بعير عمله ، إد العقيدتان الخطيئة الدائمة أو سقوط الخطيئة التى يدان فيها الإنسان بعير عمله ، إد العقيدتان حي روح الدين الإسلامي كل الغرابة ، ولا يعرف الإسلام إرادة معاندة في الكون لإرادة الله يكون من أثرها أن تنازعه الأرواح وتشاركه في المشيئة وتصع في الكون أصلا من أصول الشر وتسقط الخلائق التي رتمعت سوية عشيئة الخالق . فقد حاء الإسلام بهده الخطوة العظمي في أطوار الأديان فقرر في مسألة الخير والشر واحساب والثواب أصح العقائد التي يدين بها صمير الإسان عقوم دلك عقيدتان أولاهم وحدة الإرادة الإلهية في الكون ، والثانية ملازمة التبعة لعمل العامل دون و سطة أخرى بين العامل وبين صميره وربه

وليست الخطيئة في الإسلام أصلا كونيا يعامد الإرادة الإلهية بإرادة مثلها أو مقاسمة لها في أنطار الوجود العبيا والسفلى ، ولكنها اختلاس وحلل وتقصير ، وبه علاحه من عمل العامل نفسه بالتوبة والهداية أو بالتكفير والحزاء ، ولما كانت فصيفة آدم على الملائكة والجن أنه تعلم الأسماء التي لم يتعلموها ، كانت هدايته إلى التوبة كملك بكلمات من المعرفة الإلهية ولم تكن بشيء عبر عمله وقوله .

ماذا مهمت العقيدة الإسلامية على هذا الوجه فهده هى القيمة الروحية التى تجرى المقارنة والموازنة عليها كائنا ما كان القول فى تشابه الأسماء والقصص وتوافق المراجع والأسابيد، وما من دين قط حلا من الأسماء والقصص التى سمقته إليها الأديان المتقدمة عليه فى تاريح دعوتها، وليس أكثر من الأسماء الباطية والفارسية فى كتب العهد القديم وكتب التلمود، وليس أكثر من هذه جميعا فى المراجع المسيحية، وإنما العبرة بالقيمة الروحية التى تناط بها فى مسألة واحدة قبل كل

مسألة يتناولها الإيمان ، وتلك هي مسألة الخير والشر والتبعة والحرّاء ، ولا خلاف ــ مع فهم هذه المسألة ــ على فصل الإسلام في هذه السبيل .

# 泰米米

إن الأدبان الكتابية لم تتعاقب عبثا ولم تأن المقدمات فيها بعير بتائحها .

فالعبريون تلقوه ديانتهم وهم على حالهم من الوثنية فلبثوا رمنا يخلطون بين فواصل الخير والشر وفواصل المفعة والصرر، ولبثوا رمنا أطول من دلك يخلطون بين الوحدانية التي غيرهم بإله لا يقبل المشاركة من الأرباب الأخرى، كأنهم شركاء لمافسة ولمناظرة بعير حق وبغير قدرة.

ثم حاءت السيحية فقصلت بين الخير والشر بفاصل كبير، وحققت معنى الخير الروحاني الدي ينفصل من معنى المعمة والسلامة، وباعدت بين العالمين وتركتهما من بعدها كأنهما دولتان تتقابلان، هذه في السماوت وهذه في الأرضين، وتكاد الأرصية منهما تبسط يدها إلى حوزة الأحرى وتأحد منها إلى حورتها معقلا يسترد ويستعاد، ولا يملك الإنسان فيه حيلة أمام الإله وأعام الشيطان، وإما يحيء الدسان فيمل الإله

ثم جاء الإسلام فبسط على الوحود كله وحدة لا مشوبة هيها على وحه من الوحوه ، ومنح الإرادة الإسبانية حقها وتبعتها وحعلها طالمة لنفسها إدا سمحت للشيطان أن يطلمها ، فإغا هو خداع وضعف ، وإعا هما طريقان بينان لا يحدع عنهما سوى المأحوذ أو المسحور ، إلا أن يؤثر الصلالة على الهدى ويصر على صلالته بين دواعي التوبة والدم .

فهذه الديامات لم تتعاقب عبثاً ولم يكن لها في أطوارها سبيل أقوم من هذا السبيل ، ولو نفرت إليها فرص وتقديراً ولم ننظر إلى وقائع التاريخ

#### **老安安**

وكل ما تقدم إنه يتبير لما من العقائد الإسلامية كما نتلقاها من القرآل الكريم، وقد أحسن فهمه مفسرون وأساء فهمه مفسرون، ولعله لا ينصف العقائد الإسلامية شيء كما ينصفها في هذا القام أن برجع إلى المسيئين فنراهم جميعا قد أساءوا فهم كتابهم لأنهم فسروه بالإسرائيليات والتلموديات وحسبوها سندا محققا

عند أصحابها الأولين ، وما كانت صدهم عير أحاديث يتنقفونها عن تقدمهم لأنهم لم يفهمو كتبهم فالتمسوا فهمها ععونة من تلك الأحاديث .

# \*\*\*

وليس من عملنا هنا أن نستقصى أقوال الفسرين في شنون العيب ، ولكن المحصها إجمالا فيما بحل بصدده من طبيعة الشيطان وطبائع الخلائق العلوية كللائكة والأرواح ، فأضعف الأقوال أن الملائكة والحن ، تشملهم كلمة الاجتنان لمعاها اللعوى الذي يفيد معنى الخفاء ، وأرجحها القول الذي أخد به الفيسوف الرارى في تفسيره حيث يقول : هلا شت أن إبلس كان من الحن وجب ألا يكون من الملائكة لقؤلاء إياكم من الملائكة لقؤلاء إياكم من الملائكة لقؤلاء أياكم أن الملائكة لقؤلاء أياكم أن الملائكة المؤلاء أياكم أنها من دونهم بل كانوا يعبدون الجن إساعة

وهده لأيه صويحة في الفوق بين الجن ولملائكه ٢٠٠٠.

ولا حاحة بنا إلى إسهاب أو إيجاز في نقل أحاديثهم عن اجن وأسمائها وأجسامها ومن يأكل منها وما يأكنه أو لا يأكله ، فهو على لغوه وحطله ليس له مساس بما نعمه في هذا السياق .

\* \* \*

# عبساد الشيطان

تحلمت - بعد الأديان نحلة تنسم بالشدود المطبق في جميع أطوارها الأنها شادة في موصوعها ، وشادة في التسابها إلى أصولها ، وشادة في تلفيق مقوماتها وأركانها ، وشاذة في وسائل نشرها والدعوة إليها .

موضوعها شاذ وهو عبادة الشيطان.

و تتسابها إلى أصولها شاد لأنها بأحذ من الهندية والخوسية والشامانية واليونانية وأديان الخضارة الأولى والأديان الكتابية .

وحميع مفوماتها وأركابها شدود في شدود ، لأنها عمع النقائص في شعائرها ونعمل أحياناً على مرضاة الشيطان ومرضاة الإله الأعلى بفريضة واحدة .

ووسائل الدعوة إليها شادة لأمها سرية يبالعود في كتمامها مع امتداد معاهدها في آسيا الوسطى إلى أورب العربية وإفريقية الشمالية ، ويعجب الناظرون في أمرها من الذي يتولى مشرها وما بواعثه النفسية أو القومية التي تحصه على نشرها ، وهي مع الأديان الأحرى مين موافقة تأماها تلك الأديان ومناقصة تثيرها عليها .

#### 告告告

ومن العسير أن توضع هذه النحلة في نسق منتظم مع تطور العقائد في مجموعة الأثم الإنسانية ، ولكننا نحاول وضعها في مدرجة من هذه الأطوار حهد المستطاع ، مع ملاحظة الأصول الجعرافية والعنصرية .

ممن الراحج المعقول أن عبادة الشيطان تنتمي قدعاً إلى الشعور بقوة الشرامي البيئة التي نشأت فيها وأحاطت بها .

ومن الراجع المعقول أيصا أن الشعور يقوة الشرقد كان على أشده حيث أمن التاس بقسمة العالم بين الدور والطلمة وبين الطيبة والخيامة ، وجعلوا لإله الشوحصة في الكون مساوية لحصة إله الخيسر أو قريبة منها ، وتلك هي الشوية اللزرادشتية « منذ أقدم أطوارها .

ويسعى أن مذكر أن الشوية كانت تعرض لإله الشر هي بعض الأزمنة سبطانا أكسر من سنطان إله الخير في العوالم الأرضية ، وتسوع هذا المرض العريب بأن سلطان الشر سلطان موقوت يندثر بعد حن ، فالنور والخير منفردان بالسموت العليه ، والطلمة والشر عالبان على الأرضان السمالي إلى الموعد لمعلوم ، ثم يتقهقر هذا السيطان في العالم الإنساني ليحلفه سلطان الخير أنذ الأبدين ،

قامت هذه العقيدة قدياً في أرص فارس على تحوم السهوب الأسبوية ، حيث لا تعرف المشوب الأسبوية ، حيث لا تعرف المشائر المترحلة عير شياطين الصحاري أو أرواحها المتمردة ، ولا تزال في كل رحمة من رحم عنه عرضة معصف الثلوج والحرور وفتك السباع والأفاعي ومكبات القحط والطوبان ، ولا تأمن في طريقها ما لم تكن على هوى الشيطان .

ولم يكن هوى تلك العشائر في حياتها الأولى منعالماً كل الحالفة مهوى الشيطان في عنمه وعسفه أو في كيده أو حتنه أو في اندفاعه مع شهر ته وأطماعه ، فكانت تنساق الأهوائها حين ترعم أمها تنساق الأهواء الشيطان

في نلك الأرحاء تأصلت العبادة الشوية وتأصلت معها العبادة الشامانية وهي عبادة الأرواح والشياطين

فعى بلاد العمار \_ أو بلاد الحصارة الفارسية \_ تهيأت الأدهان للعقائد الكوبية الواسعة فتأصلت الشوية وعلمت الباس أن الشر عالب على الأرص ولكنه معلوب بعد حين ، وأن «أهريمان» رأس الأروح «خبيثة باقد السلطان في عالم الإنسان

وهى السهوب المقفرة تأصفت الشامانية وشعائرها التي لا تفصل مين الكهامة والسحر بفاصل محدود ، فقد يكون الروح الوحد طيما هادئاً إذا رضى واستراح إلى مقامه واستوفى مطالبه من فرائسه وصحاباه ، وقد يكود حبيثاً عارما بتخبط فريسته فلا تجدى عنده شفاعة الكاهن الساحر أو يثوب إلى السكينة بمحص هواه

# \*\*\*

لما ظهرت المسيحية كانت الثنوية والشامانية على أقوى ما كانتا عليه قسل الميلاد .

ونشطت مع المسيحية في محال واحد عقيدة ثنوية حملها جنود الرومان من تخوم الهند إلى الحزر البريطانية ، وهي عقيدة «مترا» بطل النور الذي استشهد في حرية لإله الطلام ، ووعد عباده بالعودة إليهم بعد حين مطفره متمكنا من الأرض والسماء ما دامت الأرض والسماء .

وانهزمت عقبلة (متوا) أمام المسيحية .

ولكن هزيمة المعقيدة المترية لم تفتلع الثنوية من حدوره ، ولم تكن أحوال العالم في القرون الأولى بعد الميلاد عا ينسى الناس وطأة الشر وسلطان الشنطان ، ولم تكن السيحية في دعوتها تنفى علية الشبطان على العالم و بقياد السادة المسطوس على الأم لوساوسه وردائله ، فتحصمعت من بلاد الثنوية بحلة أحرى تسمى المالوية منسوبة إلى قصابي الذي وبد في بابل الجنوبية حوالى سنة ١٦٦ للمبيلات واستهل دعوته في إبان قيام الدولة الساسانية فكان له من ملكها الثاني «سابور الأول» بصبر قوى أيام حكمه ، على أمل منه في توحيد البحل الجوسية على قواعد الدين لجديد ، ولكنه أمل لم يتحقق ولم يستطع ماني أن يصمد لأقطاب البحل الجوسية على قواعد الأحرى بعد حكم سابور ، فألقى في السحن حيث من وهو يدهر الستين ، ووسم الأحرى بعد حكم سابور ، فألقى في السحن حيث من وهو يدهر الستين ، ووسم أسعه باسم الربادقة أي الكدية المنافقين ، وقين عنهم أنهم «أهرمانيون شيطانيون» .

إلا أن هماني» كان من المحديل في عقائد قومه وفي ثقافتهم وفي كتابتهم الأعجدية ، ومن مساعيه في تجديد الثقافة تيسير الكتابة بالحروف الأرامية

وتنقيح أوران الشعر والأناشيد المقدسة وتقريب مداهب المعرفيين Gnostics إلى مداهب المجوسية والمسيحية وتحقيق الخلاص الروحاني من طريق الحكمة والتعمق في أسرار العلوم .

ولم يحرح مانى من بطاق الشوية في آفاقه الواسعية ، فيمعظم مبدهنه شوية الزرادشتية؛ أو محوسية ، وقليل منه مقتبس من آراء معرفيان وعقائد للسيحية في الصدر الأول قبل أن يتوسع فيها الآماء استأجرون

فالوحود من أرل الأرال وجودان منقصلات عالم البور وعالم الطلام ، ولا قاصل بينهما عبع أحدهما أن بنغى على الآحر إذا شأء ، ولكن عالم البور لا يعرف البغى بل يعرفه رب الطلام حسدا لوب البور ، فيرحف تجوده كرة تعد كرة ويأبى رب البور أن يقابل العداء لأنه تطبيعته محنة وسلام وحسمه أن يتحلى حيث شاء فيجمل منه الطلام .

ولما تكورت هجمات رب الطلام على العالم النوراسي يحاول أنا يكمن فيه وبنترع

منه ما استطاع ، حلق رب النور آدم السماوى وأرسله إلى الأرص بمرتج من طبيعة الملك العنوى والحيوان الأرضى لبلقى حبود الطلام مى ميدان القتال ، وكان آدم هذا أو حايرمارث كما يسميه المجوس لطيبا سليم القلب يحارب شريراً مرودا يسلاح الحدعة والدهاء ، ف بهزم ووقع مى أسر الظلام ولم يحد رب التور بدا من الهنوط سفسه إلى الميدان الإنقاذ محلوقه الأثير لديه من عياهب العالم السفلى ، فأنقده ورفعه إلى الشمس حيث يقيم بعيداً من الأرض وعالمها المهدد بغروات الشياطي

إلا أن الإله السهلى عرف من تركيب حايهمارت سر لآدمية العليا فصنع على يديه وآدم، آخر بمتزج فيه الخير والشر والروح و لحسد، وطل آدم حائرا بين طبيعتيه حتى أشفق لإله السماوى عليه فأرس إليه المسيح لينله على أشرف طبيعتيه وبعلمه الغلبة على أحس هاتس الطبيعتين، فحعل آدم بنادى منذ ذلك الحين «ويل لمن حلق حسدى واستبعد روحى» وحديته حواء فهيط بها الملائكة إلى الحجيم ومعها دريتها من أساء الشياطين ولم يكن للملائكة مند تلك اللحظة من رسالة تحت السماء إلا أن يستحلصوا العوالم الوردية من شوائب الظلمات، ثم ينقصل العامان وبقضى على العالم السطلى الملهار،

سرى هذا للذهب المانوى شرقاً إلى الصين والهند وعرباً إلى إفريقية الشمالية وأسبا الصعرى ، وسوت معه عقيدة خلق الشبطان لنبشرية وسيادته على العالم الأرضى ونقائه متسلطًا عليه إلى اليوم الأحير

ووافق دلك السريان النجلة الشامانية بين أواسط آسية وأوربا الشرقية ، فدخلتها المسيحية وعشائرها مؤمنة بالسحرة والشياطين تتسامع بأن إله المستحيين ترك الأرص للشيطان الأكبر فلا حينة لها معه غير أن تترضاه وتزدلف إليه ، وقد نقست المسيحية الصحيحة محهولة في تلك الأقطار إلى ما بعد القرن الثاني عشر ، وبقبت نحلة «النيوحوميل» \_ أي النحمة الشيطانية \_ عائبة على عشائر السعار والعشائر البلغانية عدة قرون .

ومع المانية والشامانية لحلة أحرى \_أو تحل شتى على الأصح \_ تعرف باسم النحل الأورفية Orphism وتشترك في المراسم الخلقية التي تعاقر فيها الخمر وتستدح الشهوات ، ويعلو اسم ديونيسس Dionysus الدى يعتقد اليوناد أنه اس زيوس رب الأرباب من بيرسفون وأنها حملت به منه وهو متنكر في صورة الحدة ،

مقتله المردة واستحلصت الربة «أثينا» قلبه فهو القلب للقدس الدي كان أصحاب البحل الأورفية يحتملون به ويتحذونه رمرا للأهواء والألام .

ويعتقد الأورفيون أن الإله أورفيوس يهدى صحابته في طعمات العالم الأسفل بعد لموت ، ويحمصون لرحنته هذه مراسم منقولة من كتاب الموتى المعروف في الديانة المصرية القدعة .

وطاهر من صور الشيطان التي شاعت بين الأوربيين لمشارقة في صدر المسيحية أن عباده يقارنون بينه وبين ديونيسس صاحب التحلي الأعظم في حفلات الخمر والمجون ، وكانوا يتقربون لديونيسس بجدى يربونه لهذا الغرض ويصورونه \_ أي ديونيسس \_ في صورة «الساتير» الذي يتزيا بجلد المعر ويلبس قرونه على حبهته وينحر وراءه ذبيا طويلا كأدنانها ويمشى بقدمين لهما طنفان مشقوقان ، وكذلك كانت صورة الشيطان في محافل عبادة الأولين

ومع التوية والشامانية والأورفية يسشر المعرفيون من بلاد فارس إلى عاصمة الدولة الرومانية ، ومنهم من يؤمن بالخلاص إلى النور من طريق الطلام ، والخلاص إلى النور من طريق الطلام ، والخلاص إلى الله من طريق الشيطان ، والخلاص إلى الله من طريق الشيطان ، والخلاص إلى الله من طريق الشيطان ، والخلاص إلى المعرفة من طريق الجهانة بمعانيها حميعاً فيما شتمنت عليه من حهالة العقل وحهالة الطباع .

هذه فلول العقائد التي تجمعت منها نحلة الشيطان وطال بها الرمن قبل شيوع المسيحية في دور النزاع بين بقايا الأديان الوثنية وطلائع الدين الحديد ، ويؤجد من ألقاب الشيطان في نعص اللعات الأوربية الشرقية أن المطالم الاجتماعية كانت بعص أسياب الكفر بالإله السماوي والإقبال على عبادة الشيطان المتمرد الذي يناوئه ويعلى الثورة عليه ، فقد كانوا بسمون هذا الشيطان «نصير العسد» وكانوا بحسون أنه صحية القصاء الكوني الذي هم ضحاياء

#### 200, 200, 200

ولم يكتب عباد الشيعان أسرار عسادتهم ، لأنهم كانوا يكتمونها حدرا من خصومهم ويكتمونها حدرا من خصومهم ويكتمونها مجاراة نظميعة العبادة «الشيطانية» الني لا ضي لها عن الطلمة والحفاء ، وما رواه علهم حصومهم لا تتفق فيه روايتان على جميع التفصيلات ، ولا نحال أن عبادات الشيطان كانت متفقة بينها في أماكمها المتباعدة

بين آسيا الوسطى وأورنا الغربية ، فإن العبادات الصريحة المكشوفة تحتلف وتتدرع حس تنتشر عبى هذه السافات الشاسعة من الأقاليم والسلالات واللغات والأحوال الاحتماعية والنفسية ، فلا جرم تختف العبادات السرية إذا ناعدت بينها مسافات كهذه المسافات .

إلا أن المشهور من نحل العبادة الشنطاسة ثلاث ، هن الكاثارية والموجمولية والألبية ، ويرجع المؤرخون لها أنها أسماء متفرقة لبرعة واحدة تحتلف في التسمية حسب علاقاتها الخلية ، مع وحدتها في مصادرها والتقاء مصادرها حميعا في الرقعة الوسطى بين القارتين الآسيوية والأوربية ،

عببت الكاثارية على العشائر الألمانية ، واسمها مستعار من كدمة Gathar معنى الطهارة في اللغة اللاتينية المتوسطة ، وكانت في أصلها بحلة رهد ورهبانية ثم انحرفت قلملا قلملا إلى حليط من الوثنية وبقايا الديانات المتحلفة من الخضاات الأولى .

وعلبت البوجمولية على بلاد البلقان ، واسمها مأخوذ من السلافية بمعنى أحاب لله ، أو مأحوذ من اسم داع مشهور من دعاتها حولها من العبادة الصريحة إلى عبادة الخلفء Bogomi .

وغلبت الألبية Albigenses على فرنس الحتوبية وسببت إلى «ألبي» Albi التى كان مركزها الأشهر في غرب القارة وحنوبها .

ولم تنفق هذه النحل هي شعائرها وعقائده كما أسلما ، ولكنها تنفق في قاعدة مشتركة بينها وهي قاعدة الديامة الماوية ، فكلها مانوية تصاف إليها حوشي الوثنية المحلية والمقتيسات المشوهة من العقائد اسسيحية ، ولا تحلو عباداتها جميعاً من إباحة بعص المحرمات وتحريم بعض المبحات التي تخالف بها حميع الأديان الكتابية ، وإد لم بكن بينها وقاق شامل لمعجرمات والمباحدة .

عمله ما يحرم الرواج لأن الرواج بستبقى السبل في عالم الشر وانفساد ولكنه لا يحرم المسق ولا الشدود ، بل يدحلهما أحيانا في الشعائر المروصة لأنهما يرصيان الشيطان .

ومنها ما يحرم النحم و لحس والنيص وكن ما جاء من تناسل بين ذكر وأنثى ، ولكنه يبيح السمك لاعتقادهم أنه لا يولد بالثلاقح بين لجنسين . ومنها ما يزعم أن أدم طلق حواء وتروح بالربة النابلية التي تسمى لبليت أو ليلي ، وأن حواء تروجت بعده عارد من الحن فجاء النوع الإنساني حليظاً من الأدميس والردة وذرية الأرباب الوثنية .

ومنها ما يقدس المسيح وينكر الصليب ، ولا ينكرونه لتكديبهم صلب المسيح ، بن لأنهم يقولون «إنه ما من أحد يعبد المشلقة التي حمقت أناه!»

وشبتها من عباداتهم عبادة القداس الأسود، ومحورها صورة الشيطان عارياً وصورة عدية عارية عدية عارية عدية عارية تتقدم الصلين إليه وتنقل إليهم «البركة» بلمس أعضائه، وتنتهى الصلاة بضروب من الإباحيات كالتي كانت تقرف في عبادات أرباب النسل عند الوثبين

وكل حماعة السرية؛ ظهرت في القرون الوسطى فهي على صلة بطائفة من تلك الطوائف، ومنها الحماعة التي سمست باسم الهيكليين و لجمليس، وكان هؤلاء يتقلمون حملا قصيرا ويلسون قميصا يسمونه الكميسية (Gamista) ويقال إنهم نقلوا الاسم من جريرة مالطة التي كانت معقلا بلهيكليين وكانت الكلمات العربية شائعة في لعتها مند القرون الوسطى، ولا ترال كللك إلى اليوم

والعقيدة العالبة بين هذه الطوائف، على تبرع مناهبها ، هي سيادة سنطان الشر على العالم الأرضى حاصة وتنازع الكود بين القوة العدا والقوة السملي ، وصرورة «الشماهم» مع الشيطان هي أمور هذه الدنيا أو ضرورة هذا النفهم في كل أمر من الأمور ، لأد إله الخير على قوته وحكمته قد نقص يديه من دنيا بني آدم لاعوجاجهم ودجينة السوء في طباعهم باحتيارهم لا بدسيسة عليهم من قبل الشيطان

وقد بقيت على هذا المعتقد طائفة كبيرة من الأوربيس الغربيين ، وسيق ثلاثة وستود رحلا وامرأة إلى محكمة التفتيش مي طولوز (يونية سنة ١٣٣٥) مقالت إحداهن أن ماري حيورجن «إن الله ملك السماء والشيطان ملك الأرض ، وهما بدان متساويات سرما يان يتساجلان النصر والهريمة وينفرد الشيطان بالنصر البين في العصر الجامرة ()

ويمقل رودس صناحت كتاب القداس الشيطاني نبدا من تاريخ فرسما للمؤرخ الكبير ميشليه Michelet يفهم منها أن هذه العبادات قد مشرجت زمنا بالثورة

<sup>(</sup>۱) القداس النسطاني تأليف رونس The Satanic Mass by Rhodes

الاحتماعية وانحلال الأخلاق وفتور الإعاد بالدين، فقد كال القداس الأسود صلاة إلى الشبطان ينادونه فيها باسم رئيس العبيد، وتقوم فيها بوطيفة الكهانة فتاة عارية غعن في الرقص حتى يأحذها الدوار، ثم يتصدى من الحميع أحد الرجال المنوبس للعبادة فيتمم الصلاة باتحاذ دور الشيطان واعتبار الفناة محرانا حيا للمعود().

## 佐安安

وعاشت هذه المحل الشيطانية حقبة طويلة ، لاشك أنها كانت أطول بما يتاح لها لو لم يكى لها سند من الحوادث غير مرابعا الحنقية أو الوجدانية ولكنها استعادت من تنازع الكنائس وانحلال الدولة الرومانية وعارات الهميج وما اقترنت به من السبى والسلب والإباحة ، واستعادت من مظالم لمحتمع وجهالة المؤمنين بالسحو وسلطان الشيطان على المقادير الأرصية ، قلما استقرت المستحية وشاع الحوف والحدر من الحماعات المتسترة الاشتباك الحصومات السياسية واتهام كن فريق من عداه باستحدام تلك الحماعات في محاربته والدس عليه ، ألست القوى على جميع تنك النحن وأحديه الكنيسة والدولة معا بالقمع الشديد والرقابة الملاحقة علم تنق لها بقية بعد القرن السابع عشر ، إلا إذا صحت الإشاعات عن قصة المحلة الشيطانية التي كانت تستتر باسم المسوب هيمنا رواه الصحفي المرسي حوكاند Jogand وآثار حوله حملته التي سماها فالشيطان في القرن التاسع عشر » ولم تقم عليها البيئة العاطعة بعد البحث في أسانيدها ودعاوها .

## 杂毒杂

أما التحلة التي ينسبونها إلى الشيطان ولا تزال لها نقية في العصر الحاضو فهي النحلة البزيدية التي تقيم في شمال العراق ويسمى أساؤها حميعاً إلى الكرد ولا يعرف أحد على التحقيق سبب تسميتهم بالبريدية ، ولا يعول على أقوال أحد علمائهم أو جهلائهم لأنهم يحرمون النعليم على عامتهم ويحعلونه وقفاً على أسرة منهم تتولى الكهابة وأمانة الأسرار في هذه الديانة ، فنمن كان منهم عالما بلك الأسر و فهو لا ينوح نها ومن كان من جهلائهم وعاميهم فهو ينلقى ما يسمعه ويؤدن له تعلمه ، وجميعهم مع ذلك يتوارثون التقاليد ولا يفقهون خياباها سواء منهم من أباحوا له العنم أو حرموه عليه .

<sup>(</sup>١) صعحه ٥٣ من الكتاب شقدم

ويرجع بعص الباحثين بالاسم إلى بريد س معاوية ، ويرجع أخرون به إلى مدينة يرد المارسية ، ويرجع به غيرهم إلى اسم يردن الإله الأقدم في الملة المجوسية ، وغير معيد أن يكون الاسم منسوباً إلى يريد ، الخليفة الأموى ، لأن البراع مين الكرد والمعرس قد فرق مين عصيانهم في السياسة وفي المدين ، فكان الكرد من علاة السبين إد كان المورس من علاة الشبيعة ، ورعا كانت الطائفة الكردية التي تؤله البريدا؟ في صورة الإله الأرضى مقاملة للطائفة العارسية التي عرفت باسم العلى الإلهى؟ لأنها تغلو في حب الإمام على رضى الله عنه إلى حد العبادة

تؤمن الطائفة اليريدية يسبعة آلهة حلقت من نور إله واحد كما تصاء الشمعة من الشمعة ، وقد حلق كل منهم في يوم من أيام الأسبوع ونديه الإله الأكبر لا بداع جرء من العالم الأعلى أو العالم الأدبى ، وهم يعتقدون أن الله حلقهم من بطعة أدم عير عترحة بحسم حواء ، خلافاً لسائر البشر عن ينتسبون إلى أدم وحواء ، لعلهم أحدوا معتقداتهم هذه من ملابوية أو من المعرفيين الدين يرون في أساطيرهم أن أدم طلق حواء فأسلمتها الأرباب إلى شياطين الجحيم ، وعدهم أن أدم هذا هو ادم الحادى والسبعون ، كلهم ذهبو بالمعصية من الوجود ولم تبق منهم على صلاح عير درية آدم من صليه دون محالطة المرأة ، وهم اليريديون

ويعتقدون بتنامح الأرواح وعودة الأشرار إلى اخبياة في أحساد الحبوان ، ويحرمون ألوانا من الأطعمة والأكسية لا يعرفون علة لتحريها عبر النعاملات التي هي أشبه بأحاجي الأقاصيص ، ومنها تحريم أكل احس لأد قديسهم الشنج عادى مر به فلم يعرفه وسئل عنه فلم يحب ، وتحريمهم لنس الثوب الكحلي لأبه عدو السعاء .

وهم يقدسون السيدة مريم والحلاح ويحجون إلى حس الدرور كما يحجون إلى مكة ، وكتابهم المقدس يسمى كتأب الحلوة يلحق به كتاب يسمى مصحف رش أو المصحف الأسود ، ولكن الفصل الثالث من كتاب الحلوة يعلمهم أن الله يرشد بعبر كتاب ويحص عباده المقرس بالإلهام من عير سماع

وليس فينما روده الشقات عنهم ما يثبت عبادتهم فلشيطان ، ولعل القول بعبادتهم للشيطان لبس حاء من اعتقادهم أن الإله الذي يسمونه قطاووس ملك، نصح لآدم بأكل الحنطة فانتفح نظبه وضاقت به احبة فأحرجه طاووس ملك العراء وصعد إلى السماء ولم يكل لأدم محرج فأرسل إليه طائراً بقر بطنه فاستراح من أكلة الحبطة ، وعاش بعيداً من الجنة الطهرة يأكل هو وسوه س ذلك الطعام الأرضى إلى يوم القيامة .

فالدين سنمحوا أنهم يعبدون قطاووس ملك الذي أخرج آدم من احبة قد وحدوا بين هذا للك وبين الشيطان وحسبوهم من النحل الشيطانية التي تعده عبادة الأرباب.

على أننا معرض المحل الشيطانية حميعاً فلا مرى محمة منها تعبد الشيطان ملعسى المهوم من العبادة وهو الحب والتنزيه وانتسليم ، وإعا يقصدون مثلك المراسم التي يسمونه العبادة أن يردلفوا إليه بالترصية والمدراة ، وأن يتقوا منه الشر الذي لا يقيهم منه رب سواه ، لأنه موكل بحكم الأرض إلى اليوم المعلوم

فهى مصابعة حوف أو نقمة على الخير الذى لا ينالونه ، وليس فى شعائر هذه البحل أثر واحد يحق لما أن نطلق عليه اسم العبادة حيث نعبى بالعبادة إيمان الحب وانتعطيم و لرصا بالفداء والسلاء فى سبيل دلث الإيمان فليس فى تلك الشعائر كافة علامة على قبول العداء فى سبيل العقيدة الشيطانية أو قبول الامتحان والصبر عليه إيث الرصا لإله العبود ولو لم بكن فيه بعمة أو هنة من هبات الدنيا والآحرة ، وكأما كانت دعبادة الشيطانة تهمة جوت عنى ألسنة المكرين لعقائدهم رزاية نهم وضناً عبهم أن يحسبوا فى رمرة «العبادة المؤمنين بالله .

وإذا كان الفداء شرطا من شروط العبادة الخالصة فما من تحلة شيطانية بتقبل المؤمنون بها أن يخسروا كثيرا أو قليلا في سبيل الشيطان افهى مساومة وانتفاع بالواقع الدي لا مهرب منه اومثل هذه المساومة لا تسمى بالعبادة إلا من قبيل الخار والتمثيل

# خلفاء الشيطان

بدل ماريح السحر على تضامن النوع الإنسائي في التهدى إلى العقائد العميقة التي تعرب عن نظرة شامله إلى الحياة أو إلى الكون كله ، وتبسو أفكر الناس في هذه العقائد كأنها تصدر عن عفل واحد يتعاون فيها ببداهته وحياله وبدهته وحسه ونتمارت فيه ملكة النشحيص والرمر في وعى الإنسان السادج وملكة التجريد والتعميم في تفكير الفيلسوف المدرب على دقائق المكير .

لوقال قائل في هذا العصر أن الكون كله فكرة ، أو أنه كنه عدد وحسبة رياضية ، لما احتاج في قوله هذا إلى تعمق بعبد ولا نظهر منه أنه يشنط في نزعات التصوف أو برعات التجريد ، لأن الحصة وانعامة في رمان يسمعون أن المادة كلها على احتالات عناصرها وتر كيبها وأحسامها إعاهي درات تتألف من المواة والكهرناء وأن المدرة حين تنشق تؤول إلى شعاع ، وأن الشعاع هرات في الأثير ، فلا صعوبة على العقل الساذج في تجرب لماده من تلك الكثافة أو تنث الصلابة التي كانت عبده وصفاً عاماً بكل مادة ، وكان الهواء عبده غاية ما يتصوره من الحقة والشقافية والانطلاق من قبود الحسم الكثيف

لا يؤحد العقل السادح مأحذ الدهشة إدا سمع اليوم أن الكون كله عدد وأن طبيعة العالم الحسوس من طبيعة الفكر الجَرد أو طبيعة العلى العلى عن التجسيم .

ولكن كنيف كان موقع هذا القول عنده حين سمع قبل بيف وعشرين قرباً أن الوجود كله عدد وأن «الكلمة» أصل كل شيء كما قال بعص فلاسفة اليوبان بقلا عمن تقدمهم من الكهنة والمكرين؟

كيف كنان موقع هذا القول عبده حين سبمع باللوحس Logos لأول مرة وحين سبمع معها أو قبلها بالنسب الهندسية التي تفوق موجودات الكون لدى كلها فلا تتمحص عن شيء سواها .

كان هذا كلاما أشبه بالتحريف أو هو التحريف بعينه ، وطل أباس من المطبعين إلى عصر الدرة يسمعونه فلا يصفونه بأكثر من أنه هراء ، ولم يكن قول من الأقوال أبعد في الشطط عند حمهرة الساس من إحالة هذه الموجودات إلى فكرة حالصة أو إلى عدد لا يعرفون معه ما هو المعدود .

وقد كاد حقاً من الإعجاز في النفكير أن سنطيع عفل قبل خمسة وعشرين قرما أن يشف تنك الشفافية بهذه الأحسام ذات الأوراد والأحجام .

كان إعجاراً و كان معوله كله على الطهرة من الحسن واللمس إلى التهكير الخرد أو الصوفية الرياضية ، ولكنه في الوقع لم يكن كله طهرة من هذا القبين ، وقد ننظر إلى حطو ته القريسة عباما إذا تذكرنا تاريخ السحر وفهمنا منه ذلك التصاص في البديهة الإنسانية مين ملكة التشخيص والرمز وملكة النجريد والتعميم .

كان الناس يفهمون من عمل الساحر منذ ألاف السنين أنه يحرك الطبيعة وعناصرها بكلمة يعرفها وبأعداد مقنسة يوفق بينها فتعمل في القوى العبوية والسفية عملها .

كال متلك الكلمة ينظل الأحجام والأوران ويجعلها في يديه كالهواء أو أحف من الهواء ، وكان طقى الكلمة أو تجمع العلد فيحرك الحبال ويزلول الأوتاد وبطير بالأحسام وينفذ إلى ما وراء الحجاب ولا ينتعد منه أو يتعسر عليه عسير .

ولم يكن أصحاب العقيدة في السحر فلاسفة يحردون الأحسام وينظرون من ورائها إلى الحقائق في العقل الإلهى أو في عقل من العقول العلب ، ولكنهم كانوا أناساً حسبين واقعيين يفهمون أن الساحر بعمل بالكلمة ما يعمله كل منهم حين يأمر إساب مثله فيطيعه ، وعاية ما هالك أن الساحر يأمر بالكلمة أرواحاً واعية وأن الطبيعة كلها أرواح .

غاية ما همالك أن الساحر يعرف الكلمة التي تعطيها تلك الأرواح ، وأنه هو \_\_ الإنسال السادح \_ لو عرفها لحرث احمال كما يحركها ورلول الأوتاد كما يرلزنها ، فلا تعمق عند، ولا تصوف ولا تجريد .

وإلى النوم يستطيع الإنسان الساذح أن يقول أن الكلمة تمعل الأعاجيب وتحكم الدنيا لأنها تحكم الإنس و لحال ، ولكنه نقولها ولا يشعر نعمق فيها ولا يشعر السامع ندهشة عند سماعها ، وإنه فتعمقها الفلسفة لأنها تعطيها المعنى الذي لا يقدر عليه العقل السادح ، ويمعل التصاص في البداهة الإنسانية فعنه فلا تسلو هذه النقلة كأنها الطفرة المقطعة بين الحس واللمس وبين الصوفية العقلية في أعلى الدرجات ،

ولما فرق الإنسان السادح مين السحر والعبادة لم يعتمد في تفرقته هذه على مقياس الشعرة الذي استحدمه علماء العصر الأخير في مراجعه العقائد وضم الأشباه منها وفصل المختلف منها بكن فارق دفيق أو حنيل.

ولكنه فرق بن السحر والعبادة غير عامد ولا ملتمت إلى فارق بيها عبر الفارق بن حالته وهو يذهب إلى إمامه في العبادة ، ورب كان الساحر و العبادة ، ورب كان الساحر و لإمام شحصاً واحداً ولكنه يشعر من نفسه بالعارق بن حالته وهو يدهب إليه طلباً للصلاة .

تحيثما دهب إليه يطلب سحرا فهو بحس من نفسه أنه يدهب إليه حفية ويستر عنده ما يطلبه ولا يموح به لعيره بمن لا يأمنه ولا بطمئل إليه ، وحيثما دهب إليه يطلب صلاة فهو بذهب مع عيره ويعلن ما نفعله وما يرجوه ولا يحطر له أنه يتواطأ على دسيسة من دسائس الطلام

ومند افترق الساحر والكاهن وظيفة وحلقاً أصبح السحر عملا من أعمال الطلام وإن اختلف الأعوان عليه بين الأرواح الخبيثة والأرواح الطينة ، أو بين الأرواح التي يحكمها الشيطان والأرواح التي لا حكم به عليه ولا يرجع إليه في تسجيرها .

ومع الزمن طهر التحصيص في صناعة السحر كما يظهر في كل صناعة تنفرع وتتشعب وتتميز فيها المتشابهات والمتحالفات ، فانقسم السحر إلى أنبص وأسود ، وإلى سنحر الحكماء وسنحر الكذبة والمشعبدين ، ولم نفهم الناس من وصفهم بالكذب والشعوذة أنهم لا يقدرون على صناعتهم التي لاشك فيها ، وإغا فهموا من هذا الوصف أنهم يحتالون في الصناعة ويسلكون مع طلابهم مسلك الشياطين وحلفاء الشياطين ، ولا غرابة في الكنب أو الشعودة من شيطان

ومقيت «السرية» شرطا ملارماً للسحر سوعة ، ومقيت هده السرية معنى مرادها معنى العالم وتدبيراً لا يؤمن على الدين يعتقبونه ولا يرونه ولا بعرفون كيف بكون تدبيره ومثى يكون وعلى أي وحه يكون: بقى الساحر محيفًا عير مأمون: وغار منه الكاهن على سلطته فوقعت الجفوة بينهما وبعن الكاهن عريمه وتم يستطع غريمه أن يلعنه لأن الناس لا يصدقون لعنه ولا يرون اللعنة من حق السياحر وإن لم يكن منحراً من عمل الشيطان.

وقد وجد الكهنة والمتسئون ووحد معهم السنحرة «وأصحاب الجان» جساً إلى

حنب في 'خبار التوراة من أقدم أسهارها بعد موسى عليه السلام ، ولكن الرؤساء والولاة كالوا يحرجون الأنسباء لأنهم ينكرون أنهم أسباء ، ويخرجون السحرة وأصحاب الحان إدا عرفوا أنهم سحرة وأصحاب جان ، وكذلك فعن الملك شاول قبل موت النبي صمويل ، فلم مات النبي بحث عن السحرة الدين نفاهم بيحضروا له روحه بعد موته ، وقصته مع النبي في محصره ومع السحرة بعد عيبته غودح لعقائد الأولى التي لم تفصل بعد كل الفصل بين الوطيعتين ، وإن قصلت بينهما في التحلة والتقديس ،

ويقول الإصحاح الثامن والعشرون من كتاب صمويل " ١ . . ومات صمويل ونديه كل إسرائيل ودفيوه في الرامة في مدينته وكان شاول قد بفي أصحاب اخان والتوابع من الأرض ، فاحتمع الفسطينيون وحاءوا وبزلوا في شونم ، وجمع شاول حموع إسرائيل وبرك في حلبوع، وله رأى شاوب حيش الفلسطينيين حاف واصطرب ، فيستأل الرب فلم يحببه الرب بالأحبلام ولا بالأوريم ــ أي القبرعية الكهبوتية ــ ولا بالأسياء ، فقال شاول لعبيده فنشوا لي على امرأه صاحبة حال فأدهب إليها وأسألها ، فقال له عبيده . هو ذا امرأه صاحبة حان في عين دور ، فتنكر شاول ولبس ثيابا أحرى وذهب هو ورحالان معه وجاءوا إلى المرأة ليلا وقال لها -اعرفي لي بالحال وأصعدي لي من أقول لك . ا فقالت المرأة ا هو دا أنت تعلم ما فعن شاول ، أنه قطع أصبحات الجاد والتوابع من الأرض . قيم بالك تصع الشرك لنفسى تربد لها للوت؟ فحلف لها شاول بالإله الحي لا يلحقها إثم من هذا الأمر ، هسألته المرأة ٢ من أصعة لك؟ فقال ١ أصعدي لي صبحوين "صرحت بصوت عطيم قالت لشاول الددًا خدعتني وأبكرت بمسك؟ قال لها الملك الا تحافي الماده رأيت؟ فـقـالت المرأة: رأيت آلهـة يصـعـدون من الأرض "ثم قالت" رجل شـيح صاعد معطى بجبة فعدم شاول أنه صمويل فخر ساحداً على وجهه ، وقال صموبل لشاول المادا أقلقتني بإصعادك ياي؟ قال شاول : قد صاق بي الأمر عاية الصبق . إن الملسطينيس يحاربوسي والرب بتحلي عني ولم يعبد يجبسني لا بالأنباء ولا بالأحلام ، ودعوتك لتعلمني مادا أصبع؟ فقال صموير : ولماد، تسألمي وقد تحلي عنك الرب . وعاداك؟ لقد فعل الرب لنفسه ما أسأتي به وتكلم به على يدى ، وقد شق الرب المملكة وأعطاها لقريبك داود لألك لم تستمع لصوت الرب ولم تنفذ عصمه في عماليق ، فهو صابع بث ما صبعه اليوم وعداً يدفع بك وبإسرائيل إلى أيدى المسطينيين ، غدا تلحق بى أنت وبنوك ويدفع الرب إلى الفلسطينيين جيش إسرائيل فسقط شاول عنى الأرص وعشيه الوحل من قول صموين ، ولم تكن له قوة لأنه لم يذق طعاماً نهاره كله وليله ، ثم حاءت المرأة إلى شاول ورأنه مرتاعاً فقالت له : لقد صدعت حاريتك بأمرك ووضعت نفسها في كمها تلية لكلامك ، والآن تسمع أنت لصوت حاريتك وتأكل من هذا الحبر الدى أصعه أمامك كل فتكون لك قوة على المسير في الطريق ، فأنى أن بأكل ، وألح عليه عبداه والمرأة فاستحاب بهم وقام من الأرص وقعد على السرير ، وكان للمرأة عجل مسمن في البيت فأسرعت ودبحته وأحدت دفيف وعجنته وحمزت منه فطيراً وقدمته أمام شاول وعبديه ، فأكلوا ودهبوا . .ه .

هذه القصة كبر من كنور البحث في مقاربة الأديان ينبر العثور على قصة مثلها فيما احتوته من شواهد المرحلة التي سدأ فيها التمييز بين الحير والشر والثواب والعقاب والإمامة الدينية والكهابة السحرية دون أن ينتهى التمييز إلى حدوده الواضحة .

فها هنا تميير مين من بحتاره الله ومن يغضب عليه كالتميير مين مقام صمويل ومقام شاول ، ولكنه بحمع بين الاثنين في مكان واحد بعد الموت فيندهب شاول إلى حيث يلحق بصمويل .

وها هنا تميير بين الإمامة الدينية وبين المنجر ، ولكن السحر تنسب إليه القدرة على تحصير روح النبي بغير مشيئته

وها هما تمييز مين السحر الصالح والسحر الخمسة أو السحر الأسود ولكن الساحر يستعين بالحان كما يستعين بأرواح لموتى ، ولا يقال عن اجال إنهم من أعوان الخير أو من أعوان الخير .

وها هما استطلاع للغيب يعلب من النموة كما يطلب من القرعة أو يطلب من صاحبات الجاد و لأرواح.

عبر أن العبريس لم يسبقوا غيرهم في مراحل كثيرة من أطوار المسائل العيمية والعسادات . قمن قبل قبل هذه المرحلة غير السحر في الحضارة القديمة فانقسم إلى السحر الأبيص والسحر الأسود وإلى عمل الحكمة و لمعرفة وعمل الحث والدس ، وحاء عصر السيد المسيح وقد عرف السحران بوطيفتين وقدمتين وأثرين محتفين ،

فتكنمت الأماجيل عن حكماء الجوس الدين رصدوا الكوكب وعرفوا منه مولد السيد المسيح في مهده ، وطن هذا السحر وغيره من ضروب السحر المموع مختلفين بالاسم والعمل فيما نقله الغربيون من حكمة المشرق وثقافته وظلت نقاياه إلى اليوم

فالسحر يستمي عبدهم باستمين : أحيدهمنا نستجر الجوس ويدل عليه أسم «الماحي» Magic الذي بقي في النقات العربية بنفطه القديم

والسحر الآحر يسمى بصناعة الساحرة Witchcraft ويؤحد من اسمه هذا أنه كان مقصور على المرأة منذ كانت المرأة في العرف الشائع أداة في العواية وعود الشيطان على كيده وعصيانه .

فقد كان الأقدمون بحنطون بين فتية المرأة بوحى الغريرة الجنسية وفتيتها بوصوسة الشيطان ، وتحسبونها من ثم حمالة شيطانية تسخرها الشيطان أو تستعال به هي على تسحير المفتونين لأغراضها ومشتهياتها ، وبقع في أدهانهم أنها أقرب إلى الخلسة والخداع لأنها تعاشر الشيطان في زواج غير مشروع ولا يحسبونه إلا من قبيل السفاح لمموع بن هم يحسبونه شر من السفاح المموع : لأن السفاح المموع بن المراة من الإنس لا ينبع في العصبان والمنكر مبلغ المعاشرة التي تجمع بين من بنات حواء وبين عدو الله .

وتتمسر أدوات السحرين كما يتمير السحران في المقصد والوسيلة ، فسحر الحكمة والمعرفة له أدواته من رصد الكو كما ورياضة النفس والروائح الزكية من الطبب والبخور

وعلى بقيص ذلك سحر لحث والأدى ، أو سحر الشيطان بعبارة أحرى ، فإنه يتوسل إلى مقاصده الحبيثة بكل دس كربه من الأدوات و لألات ويقال عن محرته ربهم بلوثون كل ظهر وبتبدلون كل قداسة ، ونهم بدسون اللين والكتب الشريفة وبنقربون إلى الشيطان بإحلال الدعوات والصبوب محل اخطة والهوان ، وبرعمون أن انصوء الشيطاني أيسر لعمرأة من الرحل لأنها تستخدم فيه الدم المطرود ، ويعتمدون انتشبع والتنفير جهدهم من التحيل فيرعمون أن الساحرة تمسح قلميها بشجم منترع من حثة طفل دبيح وتحرح للطيران من مدحمة البيت وهي تمتطي المكتسة المتسخة ، لأنهم لا يربدون أن يسلمو لها القدرة على الطيران إلا أن تكون من طريق الحريق والسود وعلى أدة من أدوات الأوساح والأرجاس

ومن أصول السحر ، في عصور الخصارة الأولى ، ما يسمى بعلم التنجيم ويطلق على علم الفلك وعلم العيب في وقت واحد .

كان التنجيم أصلا من أصول السحريوم كان الكاهن يتولى وطيفة الإمام ووظيفة العالم ووظيفة العالم ووظيفة العالم ووظيفة الساحر، وكان الناس بؤمنون معه بربوبية الأفلاك وسريان مشبئتها في الأرصين ومن عليها ، فكان الكاهن إماماً يصلى لها وعاما يعرف حسابها وساحراً يستطلع أسرارها ويتوحى التوفيق بيها وبين مطالب أتباعه ومقاديرهم التي يستنبئ عنها الغيب ويعلم كيف يتعجلها ويتقيها .

وبقى التنجيم أصلا من أصول السنجر بعبد زوال عبادة الأفلاك وبطلان القول تربوبيتها . ولكن بطلات القول بهذه الربوبية لم ينظل القول بسلطان الأفلاك وتأثيرها بأمر الله في العوامل السفلية ، واحتلف المندينون في مدى هذا انتأثير ، كما قال الكشاوي في كتابه عن حلاصة السحر والطلاسم ، إذ سقل أراء المحتلفين فيقول " قإل الذي احتص به الصابئة وبعص الفلاسفة الذين و فقوهم على رأيهم إنا هو القول بألوهية الكواكب واستحقاقها للعمادة واستقلالها بالتأثير والتدبير في هدا العالم ، قهدا كفر مجمع عليه في حميع اللل والأدبان . لأن الملل كلها مطابقة على أن المستحق للعبادة والذي بيله التأثير وتدبير الكائبات إنما هو إله واحد واجب الوحود متصف بصعات الألوهية والربوبية وإدكل ما عداه حادث معتقر إليه على الدوام لا يستقل بنقسه في شيء من الأشياء ولو لحظة واحدة وأما القول بأنها مؤثرة بقوة أودعها الله فيها ثم تركها تؤثر بتلك القوة في العالم بإدبه تعالى بحيث لو لم يرد ذلك تمارك وتعالى لما أثرت أصلا ومثنوه دلك بمك يولى شحصاً مقطر من الأقصر فيفوض له الأمر واحكم هماك فيصير دلث الرجل يمصى الأحكام في ذلك المطر بإدر دلك الملك محيث لولم برد ذلك منه لعارله عن تلث الولاية ـ فهندا القول قد قاله حميع اللبين ومنها إمام الحرمين ولم يرتصه السنوسي مل عده من ألبدع المنكرة وشمع على الفائلين به ولم يصل لهم إلى حد الكفر وأما من يقول إلها أسمال عادية أحرى الله عادنه بوحود الحوادث عبدها لا يها مع بجويز التحلف عن خرق تلث العادة كما هو اخكم في سائر الأسساب العادية من الأكل والشرب والقطع والإحراق ، فهذا القون لا يتكره أحد .

إلى أن يقول: «وثالي الشيئين المدكورين إثنات القوابل السعدية الأرضية ، لأمهم

قالوا إن حصول العاعل المؤثر لا يكفى وحده فى حصول الأثر بل لابد معه من خصول القابل ولا يكفى أيضًا حصول القابل وحده بن لابد مع وجوده من كون الشرائط لمعتبرة للقبول حاصلة والوابع رائله الأبه رائله حلث فى العالم الأعلى شكل عريب صالح لإفادة آثار عريبة فى مادة العالم الأسبقل افلا تكون المادة السقلية متهيئة لقبول تلك لأثار لعدم الشرط أو لوحود المابع فعلى هذا لو تيسرت لما معرفة طبيعة خلك الشكن ومعرفة طبيعة الأمور المعتبرة فى كون المادة السفلية قابلة بعلك الأثر الكان يمكما أن بهيئ تلك المادة لقبول دلك الأثر الكان عكما أن بهيئ تلك المادة لقبول دلك الأثر الكان عكما أن بهيئ تلك المادة لقبول دلك الأثر الكان عكما أن بهيئ تلك المادة لقبول دلك الأثر المادة السفلية قابلة بعلك الأثر الكان عكما أن بهيئ تلك المادة القبول دلك الأثر الكان عكما أن بهيئ تلك المادة القبول دلك الأثر الكان عليها المناهدة القبول دلك الأثر الكان عكما أن بهيئ تلك المادة القبول دلك الأثر الكان عليها المناهدة المراهدة القبول دلك الأثر الكان عليها المناهدة المادة القبول دلك الأثر الكان عليها الأثر المناهدة المادة القبول دلك المادة المناهدة المناهدة المناه المناهدة المناهد

وعلى هذا التأويل بقى سحر التنجيم بعيداً من شبهة الاتهام بطاعة الشيطان بين أهل لمشرق والمعرب ، حتى ظهر في كليهما من ينحقه بالوسائل الشيطانية ويعتبر السحرة تلاميد الشيطان في هذه الصناعة لفدرته على الصمود والهبوط بين الأقلام والعوالم السفلية وعرفاته بخفايا العوالم السفلية وبرعاتها وتهيؤ أحوالها للتأثير والانفعال بي فوقها .

وقد أورد صاحب الكتاب المتقدم أقوالا محتلفة في التعريف بما سماه علم السحر فقال «.. اعدم أنهم حتلفوا في تعريفه لاختلاف لمداهب فيه . فعرقه صاحب إرشاد القاصد بأنه علم يستفاد منه حصول منكة بقسانية يقتدر بها على أفعال عربية بأسناب حقية ، وعرفه ابن العربي الفقية المالكي بأنه كلام مؤلف يعظم فيه عير الله عز وجل ونسب إليه الكائنات والمقادير ، وبعصهم عرفه بأنه ما يعير الصع ويقلب الشيء عن حقيقته ومنفعته عند الإسلاميين أن يعرف ليحدر منه لا ليعمل به ، ولا براغ في تحريج العمل به بنا ، وأما محرد تعدمه فقيمة حلاف بين الأثمة ، فيعصهم منعوه وحرموه حسما لنباب كاللكية ومن وافقهم ، وبعضهم أباحوه ، وأعرب بعض النظار حيث عدوه من قروص الكفايات لحواز طهور سنحر أباحوه ، وأعرب بعض النظار حيث عدوه من قروص الكفايات لحواز طهور سنحر القاصد . ولتعلمه فائدة أحرى وهي أن يعرف منه ما يقتل فيقتل فاعله به قصاصاً عند من يقول بللك» .

ثم مصى المؤلف يدكر أقسامه فقال " «إنه حقيقى وغير حقيقى . . وأن الطرق فيه احتلفت عنى أربعة مداهب . أحدها طريقة تصفية النفس وبعليق الوهم وهى طريقة أهل الهند ، لأنهم بعشقدون أن تلك الأثار السنجرية إما نصدر عن النفس

الناطفة ولدلك يلارمون الرياصات الشاقة حتى تصعو بعوسهم وتتحرد عن حميع الشوعل البدنية بحسب الطاقة البشرية . . وهذه المذهب منتى على ثنوت التأثير لتوحيه النفس وتعليق الوهم . . والمدهب الثاني من الذاهب الأربعة التي للسحر ، طريقة السط وهي عمل أشياء ماسمة للعرض المطاوب مصافة إلى رقبة ودخنة بعريمة نافسة في وقت محتار ، وتبك الأشياء نارة تكون تاثيل كالطلسمات وتارة تصاوير ونقوشاً كالشعاميد وتارة عقدا تعقد ويمفث فيها وتارة كتبا تكتب وتدهن في الأرص أو تطوح في الماء أو تعلق في الهبواء أو تحرق بالبار ، وتلك الرقية التي يرقي بها تصرع إلى الكوكب الماعل للعرض المطبوب عني رعمهم، وتنك الدخنة منسوبة لتنك الكواكب لاعتقادهم أن هذه الأثار إغا تصدر عن أحرام الكواكب، وكتاب سحر السط بقل ابن وحشية يشتمل على تلك الطريقة . . والمدهب الثالث من المداهب الأربعة السحرية مدهب اليوبائين المتقدمين وهو تسحير روحانية الكواكب والأفلام واستسرال فواها بالوقوف والتضرع إنيها لاعتقادهم أن هذه لأثار إنما تصدر عن روحانية الأفلام والكو كب لا عن أحرامها ، وهذا هو القرف بينهم وبين الصابئة أهن بللهب الثاني وأهل الطبسمات ، واللهب الرابع من المداهب الأربعة السحرية مدهب العبراتين والقبط والعرب وهو الاعتماد على ذكر أسماء مجهوبة المعاني كأنها أفسام وغرائم بترتبب حاص كأنهم يحاطبون بها حاصراً لاعتقادهم أن هده لآثار إغا لصندر عن الحن ويدعنون في تلك الأقسام ألها تسلحن مبلائكه فاهرة للجنء.

وقد أورد الأوغنستاني في رسالة النؤلؤ والمرجان في تسحير ملوك الحال، أمثلة في الأيات وحملة إعدادها محروف الحمل وتقسيمات هذه الآيات والأعداد إلى جداول مناسبة لدعوة الملائكة الديل يسحرون الحال ليعود والأعداد هؤلاء فيسخروا الطبيمة والناس، في زعم أصحاب هذه الأرصاد.

## \*\*\*

والمفهوم من مؤلمات الأوربين في السحر والطلاسم أنهم نقلوا جميع النفسيات واقتدوا بالشرقين في الحكم عليها في الوجهة الدينية ، واتخلوا من عطارد كوكب راعياً للسحر كأنه حليط من الرب اليوناني القديم والشيطان ، وحعلوه ولي للشطار والخساء وأدعياء النظم وأصحاب الخداع بالنسن والخطانة ، وانتهى مهم الأمر إلى

تحرم هذه المعارف السحرية جميعاً وتقسيم المعارف كافة إلى قسمين قسم حلال وهو ما يشتعن به رجال الدين برحصة من الرؤساء ، وقسم حرام وهو كل ما عداه ملا استثماء لمذاهب الفلسفة وتحارب العلوم الحديثة ، فدحل في عداد المعارف الشيطانية والسحر الممنوع كل علم يتولاه أناس من غير رجال الدين ، ولم يستثن للشيطانية والسحر يرعم أصحابه أنه من العرائم التي يستعينون فيها بالملائكة ، فقد شاع في تلك القرون أن الشيطان يتشكل بأشكال الملائكة والأرواح العلوية كما قل بولس الرسول في رسالة كورشوس الثانية الآن هؤلاء هم رسل كذبة فعنة ما كرون معيرون شكلهم إلى شمه رسل السيح ، ولا عجب لأن الشيطان نفسه يعير شكله إلى شبه ملاك البور ، فليس عظيما أن كان حدامه يعيرون شكلهم كحدام للبرة

واحترر أحمار الكبيسة عن دعوى كل مدع يسب إلى نفسه القدرة على محاطبة الملائكة واستحياء العيب، فعم التحريم كل عربة من عزائم السحر وما إليه ، وكان الصاول يعافب على حربة السحر بالموت إد. ثبت أن الساحر استحدم طلاسم لإهلاك المسحور ، ثم صدر في إنجلترا قانون معدل له (سمة ١٦٠٣) يقصى بالموت على كل من يشب عليه تعاطى السحر ولو للعلاج وشفاء الأمراض ، لأنه محالفة مع الشيطان وكل محالفة مع الشيطان حيانة لله ، وكانت إنجبترا مع هذا معدودة من السلاد التي تحصم كل الخصوع للسيطرة الكهنوتية ، ونم تعمل محاكم التفتيش فيها كما كانت تعمل في القارة الأوربية حيث أحرقت النبء عقابا على السحر وأحرق الأطفال لأنهم من ولد الشيطان ، وصدرت آخر هذا الأحكام في منتصف القرن الثامن عشر ، وكان بعصها عاصدر في الولايات المتحدة

والتهى القرن الشمن عشر والرأى العالب على أهل الغرب أن السحرة حميم حلقاء الشيطان، وأن من السحرة كن من يروض الطبيعة بعلم غير العلوم التي يقرها الدينيون

# الشيطان والفنون

قال أبو العلاء .

وقسد كسان أرياب المسمساحسة كنمس

رأوا حبسيت عسدوه من صنعسنة الجن

ورعا كان أبو العلاء يحص العرب دون عيرهم بهذا الفول ، ولكنه في الوقع قول يعم جميع الأقوام ويعم حميع أنواع الإحسان في الكلام وفي غير الكلام

قالعبقرية عبد الأوربين مسوبة إلى الحن ، ومعنى العبقرى عبدهم أنه صاحب الحبة أو الشبيه بالحنة هي القدرة والتفوق كثنا ما كان العمل الذي يتقوق هيه ، وكلمة الجينياس Ginsus تطلق على كل صاحب قريحة خارقة للمألوف في الابتكار والابتداع سواء كان ابتداعها في الشعر والنثر أو في التصوير والبحث أو في الإنشاء والتلحين أو في العلم أو الصناعة أو ندبير المال وسياسة الشعوب .

والعبقرية في التعبير العربي الحديث مأحوذة من كلمة عبقر ، موضع يقولون إن الجن تسكيه وإن الصناعات الفائقة كلها تنسب إليه ، ومنها صناعة السيوف كما فال امرؤ القيس :

كمسان صليل المروحين تنطيمسره

صلبل سيسوف يستسقدن بعسيسقسرا

ويقولون إن سكانه أنفسهم موصوفون بالحمال كما قال الأعشى : «كهولا و شباتا كعبةعيقر» .

ويرد بعصهم أن الكلمة مأحودة من الكلمة العارسية «أبكارة بمعنى الرونق، وهو بعيد لأن اقتباس كلمة الروبق لا يعسر القصص المنسوجة حول البلد المسمى بعبقر ولا يوحد في الأصل العارسي ما يوحى بهذه العصة أو يوحى بأسساب اقتباس الكلمة على حسب العرف المأثور في هذه المقتسات.

وتدكر كلمة العبقري، وصفا للنفاسه بغير نظر إلى اشتفاقها من المكان المزعوم،

كما حاء في سورة الرحمي من القرآن ﴿ مُتَّكِينِ عَلَى رَفُوفَ مُصُورٍ وعَبْقريَ مِ حسان ﴾.

### 安安安

ومن التعبيرات التشابهة بين النفات وصف الإعداع بالإعجاز ووصف الإعجاز تارة بالدقة التي تحفى أسرارها على غير دوى الفطية ، وتارة بالفحامة التي تتعاطم العاملين من غير دوى العزم والقدرة الحارقة .

يقال دلك في البلاعة ومعانيها الحقية وفطئتها النافذة إلى الخبايا والأعماق

ويقال ذلك من المساعي الكيار التي يصطلع بها المردة الحيارون ولا يقوى عمى الاصطلاع بها من دولهم من دوي الأجسام الحسوسة

وحيث تسرى احواطر إلى نصوير الحماء والدقه والقدرة الخارقة لا حرم سنهى بمسراها إلى العوالم الحمية التي لا برى بالعبود ولا يحد قدرتها بما يحد الأبدى والأقدام من أحسام بني آدم وحواء .

ولها الاستطراد الطبيعي في تتابع لخوطر بوافقت بداهة البشر على علاقة الملاعة بالمنظراد الطبيعي في تتابع لخوطر بوافقت بداهة البشر على علاقة الملاعة من الأقوال والأعمال بنث الحلائق المستثرة التي لا تحدها بقائص اللحم والدم ، لأنها منابسة في الأذهان بخلقة البار والربح ومادة فالحو اللطيف؟ عا لا يحصر ولا يحال بينه وبين مسعاه

والعرب ترعم أن شعراءها تستوحى الحن وأن كل شاعر منهم يستعين بشيطان يصاحبه ويعرفه ناسمه ، فهبيد اسم شيطان عبيد ، ومسحل اسم شيطان الأعشى ، وجهنام اسم شيطان عمرو بن قطن ، وسنقناق اسم شيطان بشار ، ويرعم المرزدق أن الشعر صقسم بين شيطانين أحدهما يسمى الهوجل وهو موكن بالحيد من الشعر والأخر بسمى الهوبر وهو موكل برديثه وسقطه ، وأنشده رحل من تميم بيتاً بقول فه:

ومبهم عسمسر الحسيمسوديائله كسيأتما رأسيسه طين الجبيبواتيم

مصحك وقال: إنهما قد احتمعا لك في هذا النيت فكان معك الهوجل في أوله فأحدث وخالطت الهوير في آخره فأفسدت .

وكاد أبو النجم الرحار يفخر على الشعراء ويقول إنا شياطيتهم حميعا إناث ما

خلا شيطامه فهو شيطان دكر:

إس وكال شيساعيسر من اليستشيس المسيطانية التي والمسيطاني ذكيس

وكأنه نظر في دلك إلى فحولة الكلام ، نما اشتهر به الرحز ولم يشتهر به الشعر في زمانه

وبكود مع الشيطان تابع أو «رثى» كأنه الراوية الذى يحفظ ما يلقيه الشيطان القائل عمو الحاطر .

وفي كتاب «أكام المرحان في أحكام الحان» نظم كثير متسوب إلى الحن بغير واسطة الإنس أو مشترك مين قائلين أحدهما من هؤلاء والأخر من هؤلاء ، ومن هذا الشعر المشترك :

قال بعد عبعنة طويلة " الحرجت مع نفر من قريش بريد الشم فبرلنا بواديقال له وادى عوف فعرسنا به فاستيقظت في بعض الليل فإذا أنا بقائل يقول .

الاملك المسبسال عسيثيني فسهسر

ودوالبساع والمجسدالتليسد ودوالقسخسر

فيقلك فريفينين والنه لاجتيبيته فيقبته

الأأيهسا الناضي أحساء أبسود والمسخسر

من المرء تسعمتناه لنامن بني قسيهسس

فقال:

بعييت ابر جندعتان برغيمترو احتااليدي

وذا الحسب القندمنوس والمتصب القنهير

فقلت :

بعسمسرى لقسد بوهت بالسسيسد الدي

به القسصل مسجسر و قساعتي ولد التطسير

فقال :

مسررت يتسبوان يحسمستس وجسهسا

فسيساحسا عليسه بين رمسيرم والحسجسر

مقلت

مستى؟ إن عسهسدى فسيسه مسد عسروبة

وتمصحصة اياملفجسرة داالشحصهسس

فقال

شوى مسلة أيسام شلاث كسسسسواميل

مع البين أخسرى البيل أو وصح المسجسر

فاسشيقط الرمقة مقالوا من تخاطب؟ فقلت هذا هاتف ينعى الن حدعاد ، مقالوا اوالله لو بقى أحد بشرف أو عرة أو كثرة مال للقى عند الرحمن بن جدعات فقال ذلك الهاتف:

ارى الأيام لا تبيية في عام ريان المسلسلسات ولا تبية في دليالا

ولاتبسيقي من التسبيقين تقسيلا

ولاتبسقى لحسرون ولاالسبهسولا

وكأغا بطر صاحب هذه القصة إلى حسان بن ثابت في الساجلة الشعربة حيث بقول عن صاحبه الحيي:

ولىصباحب من يسي الشبيب صبيبا المفطور القبيب سول وطورا هنوه

وقد روى صاحب أكام الرجان أبياتا كشيرة من نظم الجن في رئاء عظماء الصحابة وأل النبي المنها ما نسب إلى الجن منفردين به ومنها ما اشترك فيه قائلان كالأبيات التي رويت في رثاء ابن جدعان

وكانوا يقولون عن توارد الخواطر بين الشاعرين إنهما يأخذان من شيطان واحد ددكر صاحب مواسم الأدب أن الفرزدق وجريرا ركبانة إلى لرصافة الاستنشاح عشام بن عبد الملك فنزل جرير في بعض الطريق فتلفت تحوه الناقة فأنشد الفرزدق:

عبيسلام تطمسستين وأست تحسستي

وخسسيسسر الناس كنهم أمسساهس

## مستى تردى سرهسافسة تبييت بريحي

# مسس الإدلاج والسنديسير السندواميسي

أبي الكيسسريين والفسساس الكهسسام

مستى تردالرصافية تحسر فيهسا

## كسستغسستريبك فس المواسم كبل عسستام

ثم حاء جرير مأحبره الفرزدق بالقصة وأنشاء البيتين الأولين علم ينشب أن أنشده البيتين الأخيرين ، فصحك الفرزدق وقال ، والله يا أب حررة لقد قلتهما قبل أن تأتى ، قال جرير : أما علمت أن شيطاننا واحد؟

وكل هذا ولا شك تنفيق يعلمه ملفقوه ، ولكن الأصل فيه قائم عنى اعتقاد طبعى شائع يخيل إلى الناس في شتى الأم أن المعاني الخفية لا تحنو من علاقة بالمخلوفات الحفية ، وأن أسرار الصناعات التي تدق عن نظر العيون يسعى أن تطلع عليها العيون التي تعيش في عالم الأسرار ولا يدق عن نظرها شيء في حلكة الصلام

ويقال عن في العداء ما يقال عن في القريص ، وبحاصة في الرمن الذي كان فيه الغداء موقوفا على الديت أو الأسات يحتارها للغدى من كلام الشاعر في عصره أو في غير عصره .

روى صحب الأغانى أد العريص كان يقتبس بعص أصواته من عزيف الحن ويرعم ذلك معالاة بصبعته ، فأنكر عليه سامعوه ما يدعيه ، حتى كان دات لبلة يعنى لحماعة من سناء مكة فسمعن عزيفا عجينا دعرن منه فقال لهن الغريص إن في هذه الأصوات صوتاإذا نمت سمعته وأصبحت فعنيت به واصغين إلى الصوت فإدا هو بعمه من نغمة ألحان الفريض .

و دعى إسحق بن إبراهيم الموصلي أن الغناء الماحوري الذي افتتن به الناس من فن أسه إن كان من صنع إلليس ، قال عن أسه قاستأدت الرشيدانيهالي و أسه إلى من أسه أنه المستأدت الرشيدانيهالي يومامن أيام الجمعة أنفرد فيه بجواري و خواني فأذن لي في يوم السبت. فأقمت بمترلي وأحدث في إصلاح طعامي وشرابي وأمرت البواب الايأدن لأحد في الدخول

عنى، فبينما أنا في مجلس والحرم قد حفص بي. إذا أنا بشيح ذي هيئة و جمال عبيه حفان قصيران وقميصان باعتمان وعلى راسه فلنسوه وبيناه عكاره معمعه بعصه وروابح الطيب بعوج منه حسي ملأت الدارء فدخنني غيظ غظيم لدحنوله على وهميمت بطرد يوابي فسنرعليّ أحسس سلام فترددته عليته ودعنونته إلى الجنوس فتجلس وأحسافي أحاديث الباس وأبام المرب وأشعارهم حس سكن مابي من القصب فضبت أن علماني تحرو، مبسرتي بإدخال مشمعليّ لادبه وظرفه القلت هل لك في الطعام؟ فقال. لا حاجة لى فيه قسد فالشراب؟ قال دلك إليك فشربت رطلا و سقيته مثله فقال يا أبا إسحاق هرلك أرتغبينا شيبنا فنسمع مرصحتك ماقد فقت به عند الخاص وألعام فغاظس قبويه ثم سبهيت الأمير على نمسى فأخذت العود فيحسست ثم صبريت وعنيت، فقال أحسبتت يا إبراهيما مقار ددت عليظا وقلت منارضي بما فنعاه في دخلو له يغيسر إذن واقتبراحه على حتى سماتي باستمي ولهيجيمل محياطبتي، ثمقال هل لك أن تزيد وبكافيت، فتتعجبت في نفسي و فلت؛ بريكافئني؟ ثم أحدث العواد ففييت و تحفظت بما غنيت وقمت به قياما كافيالقوله لي أكافس فطرب وقال: أحسنت باسيدي! ثمقال أتأدن لعبيدك في العناء؟ فيقيت، شيأيك! واستضعفت عقله أن يعني بحضر تي بعد ميا سمعه مس، فأخذ العود وجسه فوالله لقد حلت أن العود يسطق بلسان عربي فصيح في يددواندفع يعنى:

ولى كسيسدمسائسروحسة من يبسيسعس

بهساكسبسدا ليسست بدات قسروح

إلى أحر الأبيات ...

• قوالله بقد ظبيب أن الخيطان والأبواب والسقوف وكل مافى ابيب يجيبه ويفنى معه من حسن صوته، حتى حلب والمه أنى أسمح أعصائى وثيابى تجاوبه وبقيب مبهوتا لا أستطبع الكلام ولا الحركة فاحالط قلبي من العاة التى عيبتنى عن الوجود، فعمار آسى كذلك أخد العود ثانية واند قع يغنى بهذه الأبيات:

الايا حسمسامسات اللوى عسسن عسوده

فسسبانى الى اصسسواتكن حسسرين

إلى أخر الأبيات ..

هكاد عقلي أن يدهب صربا ، ثم عني لريد بن الطثرية ·

## ألاياصبيسانجسد مستىهجت مرتجسه

# لفسدر،دس مستنسر ك وجسداعلى وجسد

إلى آخرها..

ثم قال يا إبراهيم! هذا العناء الماضورى خده وانح نصوه فى غدائك وعدمه حوارك فقلت. أعده على ققال لبنت بمحتاج، قد أخدته وفرعت منه، ثم عاب من بين عيس فار تعدت لذلك، وقمت الى السيم فجردته وغدوت بحو أبواب الحرم فوحدتها معلقة، فقلت للجوارى؛ أى شيء سمعنل عندى؟ فقس، سمعنا أحس عناء، لمنسمع قط أحسن منه، فخرجت متعيرا إلى باب الدار فوجدته مغلقا فسألت البواب عن الشيخ الذى خرج فقال: أى شيخ؟ والدما دخل عبك أحد. فرجعت لأتأمل أمرى فرداهو قد هتف بي من بعض جوابب البيت؛ لا بأس عليك يا أبا إسحاق أبا أبو مرة إبيس وقد كنت نديمك البوم فلا ترع. فركبت الورشيد وأخيرته يا خديما فقال ويحك أعد الأصوات التي أخدتها فأحذت العود فإداهي راسحة في صدرى . . . . . .

وقد كان عهد العرب معزيف الحن في الصحراء قديما جدا لم يتغير طنهم به فيما نظمه الشعراء الإسلاميون ، كدى الرمة حيث يقول

# ورمن كسيعيسرف الجن في عسيقيسند ته

# هرير كسسطسراب المغمين بالطبس

عير أبهم خصوا الشاعر بالشيطان الملارم ولم يحعلوا للمعنى شيطانا مثله لأن في الشعر كان أقدم عدهم من في العناء ، وإما كان عباؤهم حداء أو محاكة للحداء وكان الحداء نغما شائف يعنبه كل سائق يحدو الإمل في طريقة لا محل فيها للافتتان والتنويع ، وكان عباؤه على الأكثر في قافلة لا ينفرد عنها بمكان يطن أنه يحلو فيه بالجن لتنقبه ويستمع منها ، فلما ظهر المعنون أحاد منقطعين لعملهم معردين بوضع ألحانهم ، أحدوا محاكاة انشعراء بالأخذ عن الجن في صناعتهم مغالاة بها عن قدرة الإنس في هذه الصناعة ولكنهم طرأوا يهنه الدعوى ولم مغالاة بها عن قدرة الإنس في هذه الصناعة ولكنهم طرأوا يهنه الدعوى ولم يتأصوا فيها كما تأصل الشعراء فسمعت من أحاد منفرقين ولم تكن إجماعا من وحي البديهة في البيئة بأسرها .

وقد روى عن الصناعات العلمية كالطب ما روى عن صناعة الكلام وصناعة العناء فأسند صاحب كتاب الهواتف إلى لنصر بن عمرو الحاربي قصة قال فيها .

﴿إِنْ كُنَا فِي أَجَّاهِمِيةَ إِلَى جِالْبِهِ عِدِيرٍ فَأَرْسِلْتِ (بِنَتِي بِصِحِيفَةَ لِتَأْتِيسِ بِمِاء فأبطأت عليما وطبيناها فعينتنا فينسنا منها.. قال: •و الله إنى جالس دات ليلة بمناء مظنتي إذ طبع على شبيخ فلمنادنا منى إداينتي قلت ابنتى؟ قالت نعم ابنتك قلت: أين كنت أي بنية؟ قالت: أرأيت لينة بعثتني إلى القديس حدثي جسى فاستصار بي فلمارل عبده حتى وقع بينه وبين فتريمين من اجن حترب فيأعطى الله علهند إن ظمر بهم أن يتردني عنيك، فظفر بهم فردس عنيت. فإداهي قد شحب ونها ونمرط شعرها وذهب خمها وأقمت عبدنا فصلحت فحطيها بدوعمها فروجهاها، وقد كان الجس جعن بينه وبينها أمارة إذا رابهاريبأن تدخن له، وأن ابن عمها دالاعيب عليها وقال جبية شيطانة ماأنت بالسية فدخنت فناداه مناد مالت ولهذه؟ لو كنت تقدمت إليك لفقأت عيبت، رعيتها في لجاهبية بعسبي وهي الإسلام بديس ، فقال لدالرجل ألا تطهر لناحتي نراك؟ قال، ليس لنه ذاك إن أيانيا سأل لشا ثلاثه أن ترى و لا تُرك، وأن تكون بين أطبيق الشرى، وأن يعمس أحدياحتي تبلغ ركبيتاه حبكه ثريعود فتي فقال ابن عمها الاتصف لي دواء حمي الربيع؟ قال بسي قال: منازأيت تنك الدويبة على الماء كنابها عنكيبوت؟ قال بلي ا قال: فحدها ثمأ شددعلى بعض قوائمها خيطاس عهى فشده على عضدك اليسرى ففعل. قال، فكالمانشط من علقه ل. فلقال الرجريه هذا ألا تصف لنا من رجل يريد ما تريده النساء؟ قال: هل ألمت به الرحال؟ قال: مم قال الولم يقعل و صمت لك. . .

وحاء في كتأب أكم المرجان بعد نقل هذه القصة حملة أحبار من قبيلها يتلقى فبها الإسن عن الحن علم من علوم الطب لعلاج بعص الأمراض ومنها ، أمر ص لها في عرف الأقدمين علاقة بالحن كالصرع والوهم والهرال وبعض هذا العلاح دواء وبعضه من الرقى والتمائم التي تدخل في طب السحر والكهابة

وما من صناعة بلغت مبلغ الإعجار في رأى قوم إلا كان لها تفسير من معودة الحر أو المردة ، ويوجعون في هذا التفسير إلى الخبر المقول كما يرجعون إلى الجار والتخيل . فمما بقله الشعراء من أحبار الرهبان ونساك البيع قبل الإسلام قول النابغة عن معابد بعليك أو تدمر .

إلا سايست مسان إذ السسال الإلمالية

قمض البسرية فبساحسنادهاعن القمد

# وحسييس أجرأنى فسيسدأ دبثالهم

## يبدون تدمسر بالصحصاح والعسمسه

وجاراه البعيث في قوله:

بسى ريادلد كسيسر الله مستحسمت

من الحسب بحسبارة م يتقسمن بهستا الطين

كبيانهمنا غسيسترأل الإنس لرفيتهمهم

مما بحت لسنيست مستان الشسيستاطين

والبحتري يصف ديوان كسرى المهجور فيقول:

سيسس يسدرى أصستبسع انسس فجسس

مستكسفسوه أم صسيسمع جيسن لإنسيس

فهو ها يرى بناء فحما مهجوراً يصح أن يكون من صبعة الإنس للحن لأبه حراب موحش كمساكل الحان ، ونصح أن يكون من صبعة الحن بلابس لأنه فيما هاله من فحامته أكبر بما تبلغه طاقة الإنسان .

### 赤赤米

ولا يمهم القول متسحير الجان حدمة العنون فهما صحيحا إلا مع التفرقة الواحمة مين توعين من التسجير سمعي ألا يلتبس أحدهما بالأحر في هذا المقام

فالمسحير الذي يشمل من أدم جميعا ويشمل القوى والعناصر حميعا عير المسحير الذي يأتي قلتة من حين إلى حين بالحيلة الني يحمالها الشيطان أو يحتالها الإسمان ، ولا سلع تحال من الأحوال أن تساق مساق المعميم في الكلام عنى حنق الأحياء وخلق السماوات والأرضين .

عمل التسخير الدى يحرى محرى المواميس الكونية قوله تعالى هي القرآن الكريم ﴿ وَسِحَر لَكُمُ الْأَنْهَارَ آنَ الْكريم ﴿ وَسِحَر لَكُمُ الْأَنْهَارَ آنَ الْمَوْهِ وَسِحَر لَكُمُ الْأَنْهَارَ آنَ الله وَسَحَر لَكُمُ اللَّيْلُ وَالنّهار آنَ وَاتّاكُم مَن كُلُ مَا سِنَاتُتُمُوهُ ﴾ المثنّموة ﴾ [براهيم ١٠٠٠].

وقوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله سحَّر لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ وَالْفُلُكُ تَجْرِي فِي الْبَحْر بأَمْرِه ﴾ [المج ١٦٠].

وقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تُرَوَّا أَنَّ اللَّهُ سَخَرَ لَكُم مَّا في السَّموات وما في الأرْض وأسْغ عليْكُمْ نعمهُ ظاهرة وباطة ﴾ [العاد ١٠].

وقوله تعالى عن داود وسليمان. ﴿ وَكُلاَ آتِينا حُكُما وعِلْمَ وَسَحُولًا مَعُ داوُهُ الْحِيالَ يُسبِّحُن وَالطَّيْر وَكُنَا فاعلين (٧) وعَلَمْناهُ صَعْمة لَيُوس لَكُمْ لتُحْصنكُم مَن الْحِيالَ يُسبِّحُن وَالطَّيْر وَكُنَا فاعلين (١) وعَلَمْناهُ صَعْمة لَيُوس لَكُمْ لتُحْصنكُم مَن الْحِياء ١٠-١٨]. والسكم فهل أنتُم شاكرُود (١) وسيُبْمان الرّبِح عاصفة تجري بأمره (الابهاء ١٠-١٨). ولم برد في الفرآن الكري دكو لتسخير الحن والإنس والحيوان إلا بهذا المعلى ، ومعه ما جاء عن تسحيرها لسليمان ﴿ وحُشر لسليمان جُنُودُهُ من الْجِن والإنس والطَيْر فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ [النمل ١٠].

ومده ﴿ والشّياطين كُلَّ بناء وعواص (٣) وآخرين مُقرِّبي في الأصفاد ﴾ [ص ٢٠٠٠] مهدا التسحير الذي يعهم منه أن الإنسان قد أوتني عدما يسيطرنه على انقوى والعناصر وم في الأرض ؛ إما يجرى مجرى النواميس الكونية على عمومها ، ولا يحص به إنسان من الناس إلا كسب يحص بعلم بناء السفر وصبوع الحديد واستحدام الربح نأمر من النه في غير احتبال من الشيطان أو اختلاس من لإنسان وليس من قسيل هذا السنحير ما يقال عن أسرار السحر والطلاسم وأعراص التحالف والخادنة بين الأنامني والشياطين .

فدالًا تستحير تحرى فيه إراده الله ثم قمرة الإنساق وأحكام القوى والعناصر كنصم سميناها ، محرى العموم المطرد في النواميس الكونية التي يعلمها من يقدر على علمها .

أما التسحير المقصود بالسحر وما إليه فهو إلى خرق التواميس أقرب منه إلى مجاراتها والعمل بإرادة الله فيها ، وإما تخرق فيه هذه البواميس بشمل ببدله الساحو من روحه أو جسده ، كأنه محاباة الرشوة وحزاء الخالفة والمروق عن مجرى الأمور .

وبعود إلى عمل الشيطان في الفنون فبلاحظ أن ملكة الخيال تتقارب في رواياته وأقاصيصه بين المشرق ولمغوب كأنها نصدر من إسنان واحد ، يتحيل الشيء الواحد في أوقات محتلفات .

والعرب بتحدثون عن شياطين الشعراء ، واليونان \_ ومن نقل عنهم \_ يتحدثون عن جنيات الصون التي اصطلحنا على تسميتها بالعرائس ولم سلبها بذلك نسبتها إلى الجان وقد قبل عن سقراط إنه كان يستمع وحى الحكمة من جنى أو شيطان كأنه يستمع إلى صوت صديق من الإنس يحاوره ويناجيه .

وقصة الموصلي مع إبليس لها نظير من قصة الموسيقي الإيطالي حيوسبي ترتيالي في أوائل القرد الثامن عشر (١٧١٣) حيث كان نزيلا بأحد الأديرة فحاءه الشيطان في المام وتناول قيثارته وعزف عيها لحنا أدهله ، ولكنه لم يذكره كله حين أيقطه إبليس وتحداه أن يعبده كما سمعه ، فقنع منه عا وعاه وسماه هرة الشيطان.

والمردة الدين كانوا يقيمون الصروح في الشرق يصارعهم في اليونان جماعة المردة المشهورين باصم «التيتان» .

والأطباء في القرون الوسطى كابوا يناسسون الكهنة في صلواتهم ودعواتهم للمرضى فيتعلمون من الشيطان تلك الرقى والتماثم التي يريفونها باسم الطب ويشترون بها أزواح المصابي ثما لما يخدعونهم به من مطاهر الشفاء وناطن الهلاك والنوار.

### \*\*\*

والحكم على شياطين الصون من الوحهة الدينية متقارب في المشرق والغرب فالعالب على شياطين العنون أنها شياطين قدرة والداع وليست بشياطين غواية وإقساد .

ولكن الفنون قد تستخدم للغواية والفنية كما تسنيخدم بلريبة وإبراز معانى لحمال ، وكان جرير يفخر بشعره فيقول إنه من رقى الشيطان ويمدح الرحل الصالح فيقول ما معناه أن الله عصمه من رقاه .

وأيت رقى الشسيطان لاتسستسفسره

وقساد كسال شسيطاني من الجزر راقسيسا

ودا كان العن من آلات الفتية والعواية فيسيطانه من شياطين العدة والحمال ، ودا كان من آلات الفتية والعواية فيسيطانه من جدد إسس ، وقد قال لإمام الن الخورى في فصل من كتابه «تلبيس ، بليس» جرم في بهايله عناء التطريب واللهو ، فو فلصس الخطاب أن بقول يبلغي أن ينظر في مناهية الشيء شيطان عليله الشخيريا و الكوراهية أو غير ذلك، والفناء المرطاق على أشياء منها غناء الحجيج في الطرقات فإن الكراهية أو غير ذلك، والفناء المرطاق على أشياء منها غناء الحجيج في الطرقات في الكورة والمناء المربية والفناء المرابية والمناء المربية في المناء المرابية والمناء المرابية المربية والمناء المرابية المرابية في العملان وفي معنى هذا إلى الفنال أشعار التماحر عند النرال، وفي معنى هذا إلى حاد مع قوم فسم عليه وسلم عال دات ليتبطريق وقد كان وقي معنى الله عليه وسلم عال دات ليتبطريق مكة إلى حاد مع قوم فسم عليه وسلم حادية المؤالة فسمعنا حاديكم فقال رسول الله عليه وسلم فقال رسول الله عليه وسلم فقال رسول الله عليه وسلم عاد يقال رسول الله عليه وسلم فقال المول الله عالم المول الله عليه وسلم حادية المؤالة فسمعنا حاديكم فقال المول الله عليه وسلم حادية المؤالة المؤالة فتعلق الإيل فقال رسول الله يا أنجشة يحدو فتعلق الإيل فقال رسول الله يا

وفي حديث سلمة بن الاكوع قال: خَرجِنا مع رسول الله إلى حيير فسر باسلا فقال رجِن من القوم لعامر بن الأكوع ألا تسمعنا من هنياتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا فبرل يحدو بالقول يقول.

لاهم لولا أبت مسلماه تسلمان ولا سعست المقلم ولا مسلمان ولا مسلمان ولا مسلمان ولاقتسمان ولا منازع والاقتسمان ولاقتسمان ولاقتسم

فقال رسول الله صلى الله عليه وملم - «هن هذا السائق قالوا عاهـر إبن الأكوع، فقال يرجمه الله..» .

ولمدكر مع كلام الإمام ابن الحورى أنه ألف كتابه بتكشف عن تلبيس إبليس قلم يدع طائفة إلا كشف منها لونا من ألواد هذا التلبيس ، ولم يستش الحكماء والقلاسفة وللنصوفة والنساك ، فما بالث بأصحاب الفنون وقالة الشعر ومنشدى العناء

ak ak ak

# شياطين الشعراء والكتاب

يعد أن يكون شيطان الشعر من خاق الشعراء أنصبهم، وأن يكون الكلام عنه لاحقا لظهور الشعر و نتشاره ، فإن لم يكن هذا الشيطان محلوقا شعرب فهو محلوق حيالي أبدعه كاهن قديم أو معكر من مفكري الحاهبات الغابرة به حيال كحمال الشاعر ، وقد تشابه أسلوب السحرة والكهان في نوءاتهم المرعومة باللغات المعروفة بين أهل المشرق والمعرب ، فكنها نتوخى السجع والقافية وتخالف كلام السحر أو الكهن في سائر أقواله ، ليصح القول فيها أنها من وحي عير وحيه ومصدر باطن غير مصدر تفكيره الطاهر ، فيان الشعر إلى مصدر كمصدر السحر فالحطوة قريبة والقباس معقول ولم يزل بين الشعر والسحر سب قدم .

على أن حيال الشعراء يعمل في تصوير كل كائن غير منظور ولولم يكن من خلق الشعر . وشيطان الأديان لم يحدقه الشعراء ولكنهم صوروه في الصور التي تتمثل للعين والصور التي يدركها الفكر وتلم بها أحلام اليقطة وندر من الشعراء ، حاصة ، من سمع بالشيطان ولم يصوره لنفسه على صورة قابلة لنتمثيل في العيان أو للتجسيم على يد الفيان ، وقد صبع له المثالون العربيون تنائيل على صورة الإنسان ذات ذب وقريين وظلف كأظلاف الحداء ، وجاء هي الشعر العربي ما يصلح أن ينقل منه تنال محسوس كما قال بعض الأعربي في رواية الخليل بن أحمد :

# وحسافسر المسيسرفي سسنق حسد أجسة

# وجسستن عين خسسلاف الإسن في الطول

ويوشت كل من تصوره من العرب أن يجعله على مثال إنساني منحرف بعص الانحرف أو مشوه في أصل الخلقة لجرد المحالفة بينه وبين الملامح الإنسانية ، ومن ذلك وضع العين بالطول وتحيله بعين واحدة في وسط جبهته ، إلى أشياه دلث من التشويه المقصود لجاورة الحيال في استدرم المحالفة بين منظر الإنسان ومنظر الشيطان . وعنى نقيص دلت تصوير شاعر المرس ـ السعدي الشيروري ـ للشيطان الذي رأه في الحيم فقد رأه «بقامة كفرع اليانة وعينين كأعين الحور وطلعة كأنهانصيء بأشعة المعيم ، ولما عنم أنه الشيطان أدهشه أن يكون الرجيم النعيض بهده الوسامة

الحُبوبة ، وسأله فلاحت على طلعته كبرياؤها وقال " «لاتصدق ياصاح أنه مثالي ذاك الذي رأيتهم بهشونه، فإن الريشة التي ترسمني تَجرى بها يدعدو حسود. سنبشهم السماء فسلبوني الحمال..» .

ولا يعنينا في هذا المصل نقل الصور الخسبة التي اخترعها الشعراء والسابون لللك الكائن المحتجب عن النظر ، ولكنا تجمع هنا بعض أوصافه التي تقع في روع المتحيل أو تعرض للمهم عن تفكير واستنباط ، وليست هذه الأوصاف بالكثيرة ، ولا بالتناعلة في جوهرها ، وليس فيها من ابتداع إلا والمطق يوحى به لزاما في أوصاف الشياطين على إحمالها ، وإنما الحديد فينها قدرة الشاعر على إبرار «الشخصيات» وتلوينها بألوانها الحلقية ، وكل هذه الشياطين التي جاءت مشخصة » في أقوال شعواء الغرب قريب من قريب

وليس أشهر في «الشخصيات» الشيطانية المسرحية من شياطين مارلو وجيتي ومنتون وبليك وكاردوتشي ، من شخراء القرد السادس عشر فما نعده ، فإنهم هم الشغراء الدين حلعوا على الشيطان مسحة مسرحية من فنهم ، ولم يكن تصويرهم للشيطان كله نسخة منقولة من الشيطان كما صورته كتب اللاهوت ، ولم يرد شيطان كاردوتشي في قصة مسرحية ولكنه مثله على مثل الشخصيات السياسية التي تقوم ببعص الأدوار على مسرح الحوادث .

ولد كريستوفر مارلو Christopher Marlowe الشاعر الإنجبيزى في سنة 1078 وظهرت في حياته قصة الساحر فوستوس بالألمانية ثم ترجمت إلى النغة الإنجليزية ، ومدارها على رحل ساحر متعطش إلى المتعة والسطوة لم يحد نعيته منهما في العلم والعقه فأقبل على كتب السحر الأسود يلتمس منه القدرة على تسحير الشيطان لم يهواه ، وتعاقد مع الشيطان على قصاء أربع وعشرين سنة في المتعة التي يهواها ، ثم يسلمه روحه ليهبط به إلى الجحيم .

ويجرى الحبوار بين هوستوس والشيطان عند النعاقد بينهما كما يأتى مفستوطيس ' فوستوس! أقسم بالجحيم وليوسيفر أنه أنجر جميع الوعود التي اتفضا عليها .

> ووستوس إدن دعس أقرأها على الشرائط التالية . أن يكون ووستوس روحا في الصورة والهبولي .

وأن يكون مفستوفليس حادمه وطوع أمره .

وأن مفستوفليس يجيبه إلى كل طلب ويحصر له كل مطلوب.

وآن یکود فی بیته أو مکتبه غیر مطور

وأن يظهر لجون فوستوس في كل وقت كما يحب

وأما الدكتور حون فوستوس من ويرتسرج ، بهذا الحراء ، أصع جسدى وروحى من يدى ليوسيفر أمير المشرق ووزيره مفستوفليس ، وأفوض له بعد أربع وعشرين سنة كل التفويض مناء على هذا العقد المسحل عيبر منقوص ولا منقوض ، أن يبحثوا عن هذا المدعو حون فوستوس حيث كان وأن يحملوه جسدا وروحا ولحم ودما ومالا ومتاعا إلى حيث يقيمون .

ويتسمم مفستوفليس هذا العقد موقعا بدم الساحر بدلا من المناد .

ويظهر مفستوفليس في الروابة ناسم ملك السوء حينا وناسم الشيطان أو باسمه المشهور في أكثر الأحيال ، وهو رئيس لرمرة من الشياطين مرءوس الإنليس المسمى هنا باسم ليوسيفر زميل تعلربول ، ومن مرءوسيه سنعة شياطين متأمرين هم شيطان الكسرياء ، وشيطان الطمع ، وشيطان العصب ، وشيطان الحسد ، وشيطان الشهوة ، وشيطان الكسل ، وشبطان الدعارة .

ويقصى الدكتور فوستوس أيامه مع الشياطين مستمنعًا عا يهواه من حسان الدي وحسان التاريخ ، ومنهن «هيلين» التي فتنت اليونان الأقدمين و«باريس» التي بالت الحائرة قديما في مباراة الجمال .

ويعلب عبى ليوسيهر - كم صوره مارلو - أنه يصع الأمور في موضعها ويطلب حقوق اشر كما يدعيها ويعطى الخير حقوقه كما تجب ، فهو يبئس الساحر العالم من سعى السيد المسيح في حلاصه وينشه أنه عاجز عن إنقاذ روحه ، ولكنه لا يرد هذا العجر إلى غلبته ورحمان الشر على لحير في حوله وحيلته ، مل يرده إلى عدل المسيح وأنه ليس من العدل أن ينحو من لم يكن أهلا للنحاة ، ولا ينكر الشيطان حدوى المندم والنكاء واستحانة الصلاة والدعاء ، ولكن الشيطان يستحدم حقه . على حكم العهد - في تقييد يدى الساحر فلا يقدر على رفعه إلى السماء ، ورف دموعه فلا يقدر على رفعه إلى السماء ، ورف

ويأتى ملتون (١٦٠٨ ـ ١٦٧٤) بعد مارلو بصره وجيره في التاريخ الرمني ، ولكن الشيطان الذي صوره ملتون أهم من الشياطين فالشعرية التي صورها من سنقوه ولحقوه في هذا الموضوع بين شعراء العرب ومن الدراسات التي تدولته درسة الشاعر من الوحهة النفسية ، ودراسة الأدب والبلاعة ، ودراسة العقائد وعلاقتها بانعصر والأحداث السياسية ، ودراسة الأطوار التي تتمثل قبها التقوى حبث تتراءى أحيانا على بحو يوافقها كما تتراءى على بحو ينقص مظهرها وعايتها .

فالشاعر ملتون كان من المتدبين المنصورين ، وكان أمين السر اللابيسي في حكومة الثورة ، وكان وثيق الصلة بالقائد كرومويل الذي قاد الثورة على الملك شارل الأول ، وقد عمى في اواحر أيامه وشمت به شارل الثاني فعال له : ألا ترى يا مستر منتون أن الله عاقبت بفقد بصرك على ما كتبيه في أبي؟ وكان ملبون مشهورا سرعة الحواب ، وأحويته في قصيدة العردوس المفقود تعرص لقارئها أمثلة كثيرة على هذه القدرة في حوار الشيطان والملائكة ، فأسرع إلى الحواب قائلا ، وعلى أي دئب عوقب أبوك بفقد رأسه؟

وملتود لم يمدع قصيدته كل لإمداع ، مل استعار من حليوم دى مارتاس Bartas وملتود لم يمدع قصيدته عن (١٥٧٨) في قصيدته أسبوع الخليقة ، واستعار من فيتوس Avitus في قصيدته عن الخليمة واسموط والمعنى من العردوس ، واسمعار من القصص الشعبى الذي كان يدور حول مأساة أدم وحواء ، ولكن هذه القصص جميعا سبيت أو كادت ويقيت قصيته لبلاعتها ودلالة صورها وتشبيهاتها واتساعها لتلك الدراسات الموعة التى أشرنا إليها .

يقول الشاعر دريدن إن الشيطان هو بطل ملحمة «المردوس المعقود» دون من فيها من الشخصيات العاوية والسفلية ، ويرى النقاد الأدبيون رأى دريدن في هذه الملاحظة ، فإن ملتون قد حول النفات القراء إلى الشيطان عا ألفاه على لسانه وما شرحه من مزاعمه ومواقفه وهو لا يعنفيه من الدم واللعن والاستنكار ، ولكن عباراته التي يدمه مها ويستنكر مها فعاله إغا تأتي محازاة للعرف الشائع الذي يتشابه فيه كل قائر ، على حين تبرر الأعمال والأقول التي ينسبها إليه أو يصعها على لسانه بروره قوبا موفور النصيب من عناية الشاعر ورعجانه ، وسر دنك \_ مع تشيع ملتون للمتطهرين الدبيين \_ أنه كان ثائرا ووجد في تمرد الشيطان فرصة للإفصاح عن حجيح النورة ودواعيه ، وري ظهر من دراسة الشيطان في قصيدة

منتول أنه عثل شارل الأول في نعص الخلال كما عثل كرومويل في حالات أحرى عير أنه كان عثل شارل الأول في الحلال التي يعينها الشاعر ويصيفها إلى حيائث الشيطان ومساوته ، ويمثل كرومويل في الصلابه والحرأة والاعتراز بالنفس ، وفي محموعة تلك الحلائق التي حعلته يطلب المكان الأول في جهنم ولا يقنع بالمكان الثاني في السماء .

وينقى ملتون عنى نسان الشيطان آنه يوئى للملائكة الدين يحاربونه فى صف الإله وهو الذى عصب لهم وأنف من المهانة التى تلحقهم بتقصيل بنى آدم عبيهم، وأنه بولا صواعق السماء لما طمعت حبود السماء فى العلبة عليه . وتخيل ملتون شيطانه فى يعص مواقفه كأنه سنطان شرفى يستوى على ديوانه ويحيط عرشه بورزاته وأعوانه ، وتحيله فى أكثر المواقف على هيئه المعلوب الذى يؤسف على هريمه ولا تراد له إلا لأنه قصاء لا مود له من الله ، وقد نصطرت صور الشيطان بين موقف وموقف إلا صورة واحدة تثبت له فى جميع مواقفه ، وهى الصورة التى ترصى الشاعر حين بتحده لسانا باطفا تحجم بلتمودين وحين يتحده شبحا يحمله أورار الشعان فى الطعاه ودوى الحسروت ، فإن منتون هو ملتون فى الحالتين وإن بد الشيطان فى صورة مضطربة كلما سامه أن عثل الحالتين ولا يندر أن تتقابلا مقابلة النقصين

ولعل القول الأصح أن الاحتلاف بينهما يما هو احتلاف دورين لا احتلاف شخصيتين ، فقد كان المرق مين كرومويل وشارل الأول قرق الطرفين التقاملين والعدوين انتقاتدين ، ولكنهما في الطبائع الشخصية لا يتقابلان هذا التقاس على طرفي الميدان ، بن يتقاربان تقارب الأشباه والنظراء

#### \*\*\*

وفى هده الأسطر محل لأدب من معاصرى ملبون يقبحمه اقتحاما محكم المعاصرة والاشتراك مى الحرب الأهلية والكلام عن الشيطان ، ولا محل له إلى جور ملتون عفير هذه المعاصرة وهذه المناسبة ومعنى بهذا الأديب حون سيان Bunyan مئتون عفير محلة الحاح والحرب التي شبها شداى على إمليس . وبليسه عاصب محتل مدينة أدوح الإنسانية بتحاصره عمانوبل بن بانى المدينة شداى \_ اسم من أسماء الله عند العبريين \_ ثم يستولى عمانوبل على المدينة ويتعلعل فيها إبليس وحنوده ماكر والدسسة وستردها جميعا ما عدا قلعتها المحصة وهو ضمير الإنسان المؤمى مكارة الخلاص .

أما الشيطان الذي يلى شخصية إيليس في الفردوس المفود فهو شيطان رواية فوست التي الفها شاعر الألمان الأكبر جيتي (١٧٤٩ – ١٨٣٢) وحعل فيها للشيطان مفستوفليس دورا بين الأرض والسماء وبين الخائق وانحلوقات غير الدور الذي تقدم في رواية ماردو في مفستوفليس في رواية جيتي هو بعلربوب نفسه وليس رميلا له أو تلميدا من تلاميده ، ودوره في هذه الرواية يعم طو هر الوجود كله ولا تحده المهمة التي يندبه لها فوست وأمثاله .

وهو يصف نفسه مرة منه «حزء من القوة التي امترحت بالسوء قديما ولكمها لا تفتأ تصنع الخير» .

ويصف نفسه مرة أحرى بأنه القوة النافية التي تقول «لا» أمام كل إيحاب .

ويوصف في حسيع الأحوال كأنه المسند الذي يتحلل مقاتيح المعزف بالرو ثد والعوائق كلما انتظمت عليها نعمة من نعمات النظام

ويقول مفستوهليس للدكتور فوست أن الوحود كله عبث وأنه كان من الخير ألا يوحد . فيقول فوست و لأن علمت ما تريد إلك لم تستطع أن تعدمه حملة فأنت تشيع العدم فيه بالتحرثة أو تبيعه بالمهرق!

وقد وضعت قصة قوست على غرار قصة أيوب فى العهد القديم ، وظهر الشيطان فى أولها يقول مله مك حنقت العمل للإنساد لتمسيره على البهائم ، ولكنه يستحدمه ليصبح دونها فى الشر والجهالة ، وإننى لا أنالى أن أشقى بنى آدم فإنهم متكفلون دونى بإشقاء أنقسهم ثم يقع الرهان على روح العالم فوست الذي يئس من المحث والعنم وآب إلى النوسي التي يستطعم معها مداف للحياة ، فيتمق الشيطان والعالم على شروط كالشروط التي يقدمت فى روية مارلو ، ويأحده الشيطان إلى وكر الساحرة لنعمه بإشرافه – أى إشراف الشيطان – إلى الشناب فيعنف العالم ذلك الوكر ويسأل مفستوفيس : أما من وسيلة غير هذا السحر القبيح لتحديد الشاب؟ فيجيمه مفستوفيس : بلى! هناك وسيلة أهديك إليها . . تدهب إلى الغيط وتحرث وتكرث وتأكن اللقمة التي تجدها وتحصر الحياة في أضيق حدودها وتأتى عليك الثمانون وأنت في غرارة الشباب .

قال موست الست بهدا قال مفستوفليس وذن لا مناص من السحر والساحرة ، وسأله موست ولم الساحرة؟ فأحابه الشيطان . إنها صناعة صبر طويل لا أطبقه ، ولابد لكل صناعة من أحكام . وتبدأ العواية مرؤية الفتاة مرحريت عائدة من كرمسى الاعتراف فيشتهيها فوست ويروضها له الشيطان ويتواعدان على اللقاء بعد أن تنام أمها بجرعة مخدرة ، فتموت الأم باجرعة وتحمل مرحريت ثم تلد فتقتل وليدها وفي خلال دلث بأتي أخوها الجندى فيطلع على سر هذه المحعة ويذهب إلى فوست ليقتله فيقتله فوست في مبارزة بينهما ، ثم يغبه الحنين فيعود إلى مرجريت ويعلم أنها سجينة ويبسر لها وسائل الخلاص من السجى فتأتى وتتقبل العقونة المتصرة للتكفير عن حريمتها ، ثم تصعد وحها إلى السماء فيقول القائلون: لقد هلكت وتهنف الملائكة : لقد مجت بردن الله!

ويمضى فوست في تجربة أخرى عير تجربة العشق والغواية ، فيرتفع في عينى الملك وبنال ما يرصيه من السلطان بالحصوة لديه ، وبطمعه الشيطان في المزيد من الحاه والملك فيعاوده الحمين إلى العشق وعواياته ، ويسوم شيطانه هذه لمرة أن يبعث له الماتنة (هيلينا) من الأموات فيبعثها ويأتى به إليه ، ولكسها تراوعه إذ يضمها إلى ذراعيه ، فلا يحد منها غير جلبانها في يديه!

وكان فوست بعد مصرع مرجريت قد آلى على نفسه ليذوقن كل آلم يبتلى به منو آدم ليسى جنايته على المناة البريشة وعلى أمها وأخيها ، ويخشى الشيطان عاقبة هدا البدم فيشغله عنه بلسائس القصر وصحته ، ويوشث أن ينسيه الندم لولا سامة ترين على صدر العالم الحكيم فيرهد في كل ما احتواه ويربأ بعقله وحكمته عن هذه الصغائر التي تلهيه ويسأل أين هي السعادة فيعلم أنه لم يجدها قط في لهوه الأول ولا في لهوه الأحير ، ثم يلوح له أن يستحدم علمه في تعمير الخراب وإصلاح البوار ومعونة الضعفاء ، وإنه لكذلك إد تحين ساعته وتخرج روحه فيهم الشيطان بقصه للهوط بها إلى الجحيم ، وتشرل الملائكة من السماء فتنازعه عليها وتقول له إنه قد حسر الرهان الأن فوست على ما اقترف من جريمة ورذيلة ، قد عاش وهو يتجه بعينيه إلى النور ومات وهو متجه إليه .

### 安装金

وأعرب الشياطين الشعرية كافة ذلك الشيطان الذي ابتدعه حيان وليام بليك مين أواجر القرن الثامن عشر وأواثل القرن التاسع عشر ، وليس هو على هذا بأغرب من حيال الشاعر الذي ابتدعه فإنه شاعر في العصر الحديث يدين جدا وصدقا بالمدهب الثنوي ومدهب العرفيين Gnostics الذي دهب معتقدره بدهاب الفرود الوسطى.

كان بليك من أتباع المتمن السويدى سويدسرح ، وكان سويدنبرح من أصحاب الرؤى المصدقين لما يعتريهم من حالات الوجد والنشوة الدينية ، ووقر هى خلاه بعد أن جاور الخمسين في مشصف القرن الشامن عشر أنه يتلقى الوحى من عالم الغيب ، فعترل وظائف الدولة وأعلن حروجه عنى المداهب المتبعة وبشر برسالته التي سماها المسيحية الحقة ، وقسر الكتب المسيحية تفسيرا يخالف التفسيرات التي اعتمدتها الكنائس الكبرى ، ثم هجر وطنه وأقام بالعاصمة الإنجليرية حتى مات بها (سنة ١٧٧٧) .

ودرح بليث في حجر أسرة إنجليرية تدين بمدهب سويدنبرج ونكمه انقلب عليه ولم يرجع إلى مدهب من مداهب الكنائس المعروفة ، مل راح يستعل بتفسيراته وتأويلاته عنى حسب ما يستوحيه من تفكيره والهامه ، ونم يكن على علم بشيء من اللاهوت ولا من معارف عصره ، لأنه لم يدحل مدرسة منتظمة في صناه

وشيطانه يصح أن يكون فكرة مجردة كما يصح أن يكون روحاً إسانياً أو ملكاً من الملائكة المغصوب عليهم ، بن يصح أن يكون عوانا يصعه الشاعر على كل الشرحصية معروصة تنتمى إلى ألشر والخبالة ، وعنده أن الشر كل الشر هو العرامة في الأوامر والنواهي والتبشيد في المحللات والمحرميات ، فكل رب جاء عنه في الأساطير الغابرة والديانات الأولى وصف العبوس والجهامة واتسم في ضمائر عباده بالقسوة والصرامة فهو شيطان يترقى في الشيطانية على حسب قسوته وصوامته إلى منزل الألهة الوشيين المنعوتين بألهة الشر أو ألهة الطلام ، ومن أرهامه التي لا يدرى أحد أهى أوهام شعر أو أوهام اعتقاد ثابت بأن روح الشاعر ملتون حلت فيه تتكفر عن حطيشتها في تصوير السيد المسيح وتصوير بييس ، وأن الكتب القديمة أدحلت في أذهان الناس أن الإنسان ذو حقيقتين جساية وروحية ، وأن تشاط الجسد من بوعث حسله ، ومكنه من الحق الذي يناقض هذا أن حسد الإنسان غير منعزل عن روحه لأن حواس الحسد هي منافذ الروح إلى العرفة ، وأن النشاط كله من المحرد وأي بدي وما عداء كمل ورحجام عن الحياة .

ولم ينشر طيث مؤلفاته لأنه كان يمقت الطباعة ويناظرها بأدوات من احتراعه للنقش والرسم والكتابة يرى أنها أليق بالوحى الروحاني من تلث المطنوعات الصناعية وقد حمعت آثاره بعد مونه من قصاصات مشعثة بدون فيها حواظره ويتم نعصها ويترك بعصها منتوراً في نهايته أو مبتوراً في أوله ووسطه ، وهذه شدرة منها نعود أن يدونها بعنوان خطرة مذكورة ، وفي الخطرة التالية عن الشيطان والملك يقول :

«رأيت يوماشيطاناً في لهيب البارير فع هامته إلى منك جالس على سحابة، ويصيح به. اسمع ياهذا، ان عبادة الله هي تمجيد هباته لعيرك على قدر هده الهبات، واختصاص أعظم المحبة، وما الدين بحسد ون لعظيم أو يفترون عبيه إلا أعداء لله فلا إله غير ذاك .

• وسمع المكمقاله فازرق ثممك جاشه فاصفر ثمسك فابيص وعنته حمرة وابتسامة، وقال: ياعابد الصبر! ألس الله بالإله الأحد؟ أبيس الله قد تحى في عيسى السبح؟ أليس المسبح قد بسطير كته على الوصايا العشر؟ أليس سائر لناس حمقى وخطاة وعدما وتكرات؟ .

ثم يعقى بليك على لسال الشيطال ردا يقول فيه : «إد، كان المسيح أعظم إنسان وأحببه حبث للإسمال الأعظم» . ثم يحكى له الشواهد من أعمال المسيح نافصاً ما يقهمه الأكثرون من الوصايا العشر ، ويحتم هذه الشواهد قائلا : «لقد كال عيسى فصيلة كله ، لأنه كال يعمل بباعث عطفه ولا يتقبد بالقيود»

وكل ما ألماه بليك على ألسنة الشياطين فهو من قبيل ما تقدم ، مع التناقض الدي لا يثبت فيه غير معنى واحد وهو التبرم بالأوامر الصارمة والفصائل الجافية ، والتمكير المنتظم وقد قال عن الملائكة أنها تحسب أنها دون غيرها تشحدت بالحكمة ، وكل من يمكر على فياس مطرد حليق أن يعتر هذا العرور ، وأكثر النف التي تركها تحمل عنوان الخطرة المدكورة وتجتمع فيها هذه الخطرات بعنوان المفرد بين السماء والحجيم ولماء الملك والشيطان في رأية بالعمل الذي يصدر من الحب ونشاط الجسد منبعة أبوحي الفطرة الصادقة

فالشبطان على هذا الاعتبار حيوش من الشياطين يحسمها القارئ أو ينظر إليها

كأنها معانى الشاعر في قريحته مطلفة نعير تحسيم وبعير شحصيه مرتسمة في الحس أو الخيال .

## \*\*\*

وبعد شيطان بليث \_ أو شياطينه \_ لا تحفظ تواريخ الأدب الغربي صورة لشيطان شعرى عمل فيها المن وبواعث النفس وحوادث العصر غير شيطان كرودنشي شاعر الثورة الإيطالية (١٨٧٠ ـ ١٩٠٧) وصاحب حاثرة نوبل قبل وفاته سبة

وتكاد قصيدة الشيطان من نظم كردوتشى أن تكون نشيد صلاة . وقد سماها هو نشيداً ونظمها على وزن التراتيل التى تنشد فى الصلوات ، وقال فيها إنه لا يحفل بالتاريخ القدم تاريخ حرب الشيطان مع الملك ميكاثيل ، وأنه يحيى إبليس لأنه قهر الكهان ورافع علم النورة ، ويناديه لا تهرب منى حين أناجيك . فإنني أود أن أنطلق إليك بروحي ولا يكميني أن ألنقى بك فى الشعر والخيال ، ويختم النشيد قبل المقطوعة الأحيرة قائلا ، وإنك أيها الشيطان لعظيم إنك تعبر البحار وتطوى الأرضين إنك تنقث الدحان كالبركان وتجوس حلال الديار ، وتقضى حيث نشاء كما تشاء » .

وانطلاق الشيطان ، مع سخرينه بالكهان ، هما آبة الحرية عبد كردونشى الثائر على طعاة الدنيا والدير ، ولا يبعد أن يكون الشاعر كما قال اس وطبه جيوفسى بابيسى ـ متأثرا بأستاذه ليوبارى في قصيدته عن إله الشر أهريمان صاحب القضاء المافذ في الوحود كنه ، منفوداً \_ في رأى ليوباردى \_ بغير شريك من أرباب الخير أو ملائكته في الرمن القديم أو الرمن الحديث .

RESERVE OF

ونحن في هذه العجالة يحرثنا ما تقدم في باب شياطين الشعراء التي عمل فيها الفن واصطبغت بصبغة البواعث المفسية والحوادث السياسية ، ولم يستوعب هؤلاء الشعراء الذين ذكرناهم كل ما يقال عن إليس أو عن الشياطين كما يعتقدها أتماع المذاهب مند القرود الوسطى ، فقد كان أكثر الشعر ء يحربون قرائحهم في مأساة أدم والشيطان ، ولعننا نحيط بهدا العيلم الزاخر إذا عرفنا أن رحلاً مثل هوحو جروتيوس (١٩٨٣ ــ ١٦٤٥) الملقب بأبي القانون الدولي قد جرب قلمه وقريحته

في هذه المأساة ، وكان معاصراً للشاعر منتوب فانتشرت قصائده إلى حاب القصائد الخالدة التي نظمها ذلك الشاعر المعدود اليوم في الدروء بين أشعر شعراء العصور

وبعد زهاء قرنين أوحى أسم هرحو إلى مسميه المرنسي الكبير فكتور هوحو المدرسي الكبير فكتور هوحو (١٨٠٢ ــ ١٨٠٥) أن يحرب قدمه وقريحته على عطه ، فنظم قصائد مي حاتمة الشيطان وبادى بموته ولحاقه بإبليس جاحد ربه بين عقول كالخفاش الدى يخاف النور أو السومة التي تستهدى الطلام والغراب الدى يسلم المضاء للنسر والعقب والعنقاء ومن فوقها مرمى السهام التي لا تبلع الهدف إلا من قباع الموت! ودون دلك كله وتنحسر أشواط الأبالسة والشياطين .

إلا أن هد المحصول الراخر لا يزيدنا لوماً من ألوان الصورة في ضمير المؤمل أو هي قريحة الشاعر، وهذا الذي تحريناه في إهمال ما أهملناه و لإمام بما أشرنا إليه ، بيد أب لا نستطيع أن نهمل هنا صورة شيطانية تقترن نامنم الشاعر الفرنسي بودلير صاحب ديون أزهار الشرون ظم القصائد في الابتهال إلى الشيطان فأحكم الملائكة الذي سرق منه القضاء ثناءه والذي سنحل عليه المطرد و لحرمان من لا يزل يخطئ ويعلطه . فإن هذا الشيطان عارض نفساني يصور الانعكاس في السريرة المشوهة فتتعمد التوجه إليه على سبيل المقمة والنكاية وتصلى إليه ليشفق عليها كأنها تستجدي الشفقة الإلهية ـ عكسا ـ بلسان اليأس والكبرياء .

وفيما عدا شيطان بودلير لا برى فى هدا العصل موضعاً للشياطين التى تحيلها الشعراء ولم تدخل فى عداد الصور الخلقية وخوالج الوجدان فى الإنسال منفرداً و جرءاً من أحزاء لجماعة فالشاعر الروسى لرستوف حلق فى إحدى قصصه شيطانا لا يعدو أن يكول إساناً مشكراً يراحم الناس على العشق والشهوة ، والشاعر الإنجليرى بيرول حلق شيطان فى قصيدته «رحلة الشيطان» لا يعدو أن يكون مخبر صحيفة يروى للقراء ما يروى فى المحالس البيانية ومحالس السمر ، وكون من الشعراء الأحريل على ألسنة الطير والحيوال أو على ألسنة الشجر والحماد ، وكل الشعراء الأحريل على ألسنة الطير والحيوال أو على ألسنة الشجر والحماد ، وكل ولئك لا يتأتى فيه شيء على جيلة الشيطال غير حروف اسمه التى تعنى علها حروف اسم من أسماء الحيوال أو الجماد .

أما الشيطان الذي تعرض هنا لذكره فهو الشيطان الذي يحوم في المفس

الإنسانية وبين الجماعات المشرية في نقاليدها وموروثانها ومقاييسها لخبر تها وشرورها ، هو الشيطان الذي يطيف به حيال الشاعر معبراً عن شعوره ، وإن لم يكن من عقائد ديبه ، كالشياطين التي مسميت بأسسمائها في الأدب العربي هبيد ومسحل والهوحل وجهنام ، أو كالشياطين التي يعتقدها المدين ويعتن الشاعر في نصويرها لامتياره بملكة الحيال وملكة الرمز والمشحيص . فهذه النبياطين قوى مشتركة في طبائع الناس وقيم نفسية يقومها الناظرون في لأخلاق والطباع ، ولو رفعناها منها بأسمائها لتقي مكانها منطلباً منا أن نسميها نغير تلك الأسماء ، لأنها لا تقبل السكوب صها ولا تعملها ، لحياة إن أعملها النسان (١) .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) أهمتنا هي هذه المصل ما كنت على سبيل الهول في مصمن المكاهة كقصة وابيليه الغرسي وس جونسون الإغليزي ، فإنهما صورا الشيطان عوا مخدوث ليبالما في دهاء الفلاحين أو للرابين ، ولم يقصده جد في تصوير شيطان معلوم أو تصوير الخلائق الشيطانية عنى العموم

## فىالأدبالعربي

يندر في الأدب العربي عثيل الشياطين الشعرية من فيل تلك الشياطين التي حملت بها ملاحم الشعراء العربين وقصائدهم ، لأن شعر ء العرب لم ينظموا الملاحم التي بنمثل فيها أنطالها علامحهم الطهره وملامحهم الحقية ، وتحسبهم لو ظموا هذه الملاحم لما كان للشيطان فيها هذا الشأن الذي أصابه في أدب العرب سعراً وشراً ، لأن الأدب العربي لا ينسب إلى الشيطان دوراً في قصة الخليفة والحلاص كالدور الذي ينسب إليه في عقائد الأدباء العربيين ، فإذا نظم الشاعر العربي ملحمة عن الخليفة لم يكد يفعل فيها الشيطان فعلة عير ذلك الوسوس الذي يطرأ على سريرة آدمية في ساعته كم طرأ على سريرة آدم أو سريرة حواء .

وردا تحيل المخين صفة للشيطات في كلام شاعر عربي فلا نظمه يحرج منه بصغة عير تلك الصفة التي الحصها أبو بواس في حليظ من الحبث واحماقه . لأنه . تناهمين آدم في مستسبب عنه

## وصيب وصيب وادائد ريتسه

وربه تكرر من الشعراء الدين يشخصونه لأنفسهم ذلك الجوار الذي دار بينه وبين أبي نواس حوار من يستعين بإبليس على شهواته ويتوعد إبليس أن يتوب عن المعاصى إدام بيسر له ما يشتهيه ، وقد كان إبليس على هذه الصفة عند الشاعر الذي قال فيه .

المسارة من أبيكم دم فتسميدوا با مستشر الأشرار الشرار الشرار الشرار عند المستسرة وآدم طيعة والطين لا يستمد و مستمدوالمار

وذلك هو بشار بن برد الدى كان منطرف بأمثال هذه البدوات ولا يأتى فيها بحديد من عنده ، لأن المعاصلة بن العنصوبان أقدم من بشار وأقدم من كل ما قاله الشعراء المسلمون عن إبليس ، ولم تحطر صفة إسس على بال أحد من المتقدمين في الإسلام إلا كان يعلم أن إبليس من عنصر النار ،

على أن موضع إبليس من رساله العفران لأبي العلاء يشبه بعض الشبه مواضعه من ملاحم الشعراء العربيين فقد دهب فيها إلى أودية ليست كأودية الحمة فسأل صاحبه بعض الملائكة ما هذه يا عبد الله؟ فقال له هذه جمة العفاريت الدين أمنوا بمحمد صلى الله عليه وسدم وذكروا في الأحقاف وفي منورة لجن وهم عدد كثير . . وبسأل أحد العفاريت عن أشعار المردة فيقول له : لقد أصبت العالم ببجده الأمر وهل يعرف الإنس من النظم إلا كما تعرف البقر من علم الهيئة؟ ثم يسأل عن اسبعه فيقول به يدعى بالحيثور وإنهم من عير ولد إبليس ، وإنهم من لجن الذين سكنوا الأرض قبل أدم عليه السلام .

ويلقى في حنة العفاريت شاعراً يسمى أبا الهدرس فيسمعه من نظمه قصيدة بقول فيها عن أيام طاعته لإبليس

بع بعد ارب المده جدود الإبد في المسلم الحكم الميد بعد المسلم الحكم الميد بعد أن فريس للشماري جن سديد مسان كي ويقد بعد الحسيب في في مساع مطرودة ويعدم المسلم بين في في في مسلم بعد ويعدم المسلم ويعدم المسلم ويعدم المسلم ويعدم المسلم ويعدم المسلم ويعدم الملك ويعدم ويعدم المسلم ال

بيس أحي الرأى العسبين المجسيس قساس فسرصي بالفسلال المقسيس يضرع كيسسا في الخمايصد كييس مطبق منهساكن غساو حسبست من يستمهماعن مسوء عن حديث من يعسد مسامعي بالأنقلبين في يده كسنج مسهماة مهيين بين عني العسمائة الخدريس

وبى أقصى الجنة يلقون اخطيئة والخنساء ، ويسألون الخنساء عن شأنها فتفول : أحببت أن أنطر إلى صخر فاطنعت فرأيته كالجنن الشامح والنار تصطرم في رأسه فقال لى : لقد صح مزعمك في :

## والاصبيحيين ألتبياتهالها المستنادة المستناد علم في وأستنسه بناو

قال أبو العلاء عن صاحمه ' هفيطلع فيرى إبليس لعمه الله وهو مضطرت في الأعلال والسلاميل ومقامع الجديد تأحده من أيدى الربائية ، فيقول: الجمد لله الدى أمكن منك يا عدو الله وعدو أوليائه ، لقد أهلكت من بني آدم طوائف لا يعدم عددها إلا الله ، فيقول من الرجل؟ فيقول: أنا فلان من فلان من أهل حسب كانت صباعتي الأدب أتقرب نه إلى الملوك فيقول: بئس الصناعة ، إنها تهب غمة

فيقول إسيس. إنى لا أسائك في شيء من ذلك ، ولكني أسائك عن حبر تخدوبه ، إن الخمر حرمت عليكم في الدنيا وأحلت لكم في الأحرة ، فهل يمعل أهل الجنة بالوندان الحلدين فعل أهل القريات؟ فيقول ، عليك البهلة ، أما شغلك ما أنت فيه؟ أما سمعت قوله تعالى ﴿ ولَهُمْ قيها أَزْواجٌ مُظهّرةٌ وهُمْ قيها حَالدُونَ ﴾ [القوة ١٠] فيقول: وإن في الجنة لأشربة كثيرة غير الخمر ، فما فعل بشار بن برد ، فإن له عندى بدأ لبست لعيره من وند آدم كان يقصلني دون الشعراء وهو القائل .

المنازعات المستقال من أبيكم أدم المستقال المستقال المستقال الاشتار الاشتار عناصات والمستقال المستقال المستقال

لمد قال الحق ، ولم يزل قائله من الممقرتين فلا يسكت من كلامه إلا ورجل من أصناف العدّات يغمص عينيه حتى لا ينظر إلى ما نرل به من النقم ، فيفتحهما الزبانية بكلاليب من نار ، وذا بشار بن برد قد أعطى عينين بعد الكمه لينظر إلى ما بزل به من النكال .

#### 会务会

وكل ما جد بعد المعرى من كلام بدحن في باب القصة من الأدب والذكر فيه الشيطان في تلك القصص التي جمعت ناسم ألف لبلة وليلة واقتبس رواتها ما تداولته الألسنة من أخبار السحرة وسنخير المردة وقبام الحال على أرصاد الطلاسم أو حبسه في الأعوار والقماقم ، وهي لا تأتي نائد، وأو اختلاف أو ريادة على ما اعتقده الباس ونظمه الشعراء ،

#### 张张张

ومم يطرأ على الأدب العربي جديد في هذا الباب حتى مطلع القرد العشرين ثم تجمت في أوائل القرن العشرين وازع شتى لنتوسع في الاطلاع على أداب الأمم والبحث في موضوعات الشعر وتعبيرات عبد تلك الأم ومن موضوعاته الملاحم المطونة ، ومن تعبيراته تجسيم المعاني اغردة والعناصر الطبيعية وأرواح العيب وكاثناته المشبهة بتماثيل الأحياء .

وسحن في هذا البات خاصة لا تنحث بحث المؤرخين أو النقاد الأوربيين ، وإنما مراجع ما أحسسناه واحتسرناه ، ونفهم بواعث النظم والتأليف في هذه الأعراض مما عالحناه وانبعث إليه بوحي الاطلاع وعدوى الخواطر التي يوحيها

#### \*\*\*

أول ما خطر لما أن نقارد بين التشبيهات والمعانى الحسمة في اللعات الأورسة واللعة العربية ، وكتبنا في هذه المقارنة عن الكائنات الحمية وعن عجائب لمحبوقات وعن الأساطير ، عا يطبع عليه القارئ في كتاب القصول؛ وهمجمع الأحباء » وأحسسنا الحاجة إلى تصوير بعص العوطف بصورتها الشعرية التمثيلية ، فأخدنا في وقت واحد في نظم قصيدة عن سباق الشباطين وبألف كتاب سسميه المسدكوات إبليس ويحصص كل فصل منه بعواية من العوايات كالعشق الأثيم والسرقة والبغي والطمع وسائر هذه الأثم التي تذكر كلما ذكر الشبطان ، وكان ذلك حوالي سنة (١٩١٧) وبعد الاطلاع على طائفة من ملاحم العوب وأساطيره فأم سباق الشياطين فقد تمت القصيدة التي تضماها في موضوعه ، وأما مذكرات إبلس فلم بثم منها غير فصل واحد من فصول الأعور بن يلبس الوكل بالعشق لأثيم ثم نقبت الية مترددة حون هذا المطب حتى تحولنا عنه بعد الحرب العنائة الأولى إني موضوع القصيدة التي سميناها برجمة شيطان ونشرت في الحرء الثالث من الديوان

وحوالى هذه الوقت ألف صديقا الشاعر العبقرى الأستاد عبد الرحم شكرى كتابه النثرى الذى مدماه «حديث إبليس» وقال في مقدمته «قد بدأ يكثر في آداب اللغة العربية البحث النفسى والتساؤل والتعكير والتعبير عن حركات النفس وبو اعتها ولكن كن دلك لم يزل بعد قطرة لا بعرفان كان وراء هاسيل اتى وهذا الكتاب فيه شيء كثير من البحث النفسى و التساؤل والشك والسحر الدى هو محرك يحرك النفوس ويوقظها فهو يعبر عن تنت لدنيا التى في كل نفس، فعي فصل بصبحة ابيس مثلاً ترى تحت السخر الودع في هذا البات ماأرمي ابه من معانب النموس الجامدة القسحة التي تشبه مباول الطرق، وقد جعت إبيس ينصح بما ينبغي الائتهاء عنه».

وقد اطلعنا بعد الحرب العالمية الأولى على محاولات منوعة في هذه الأعراص لم يكن منه ما بنغ في جودته مبلغ العمل الفنى حلال ثلاثين سنة أو تريد ، ومنها ما نظم في مصر وما نظم في غيرها من الملاد العربية ، حتى ظهر ديوال «عنقر» لشاعر السورى الأستاد شعيق معلوف من صعوة أدباء المهجر بالبرارين ، وكان ظهوره في الطبعة الأولى سنة ١٩٤٦ وأعيد طبعه في سنة ١٩٤٩ ثم طهرت قصة الشهيد لرميدا الكاتب الموهوب الأسناذ توفيق الحكيم ، وهي قصة صغيرة من مجموعة قصصية صدرت سنة ١٩٥٩ وتعد عبى صغرها من أجود ما كتب في هذا الغرض في جميع المعات .

#### \*\*\*

أم قصيدة سدق الشياطين محلاصتها أن إبليس جعل لتلاميذه جائرة يبالها من يعرص أعماله ويثبت للملأ من الشياطين قدرته على السبق هي التضليل والإغواء فانبرى سبعة من الشياطين يتنافسون عليها وهم شيطان الكبرياء ، وشيطان الحسد ، وشيطان الكبرياء ، وشيطان الكسل ، وشيطان الرياء ، واستحقها هذه الشيطان الأحير \_ شيطان الرياء \_ ولكنه حرى عنى عادته فأظهر الرهد فيها وتنجى عن تدوله بعد ،شتراكه في المناهسة عليها فحاطمه إلميس :

قىسىسىال تىابىلىپ ولىولاك ئېلى دومك دلدىيىسىلات قىسىدىلام مىرلا

عسيسهب الارص فكانت كسالمعسم وتول اليسسوم أبواب الجسمسيم

#### 事事事

وقصيدة ترحمة شيطان هي قصيدة شيطان الشي ستم حياة الشياطين وتاب عن صاعة الإعواء لهوال الناس عليه وتشابه الصالحين والطالحين منهم عنده ، فقلل الله منه هذه النولة وأدحله الجانة وحقه فيها بالحور العين والملائكة المقربين عير أنه ما عتم أن سئم عيشة اللعيم ومل العبادة والتسبيح وتطلع إلى مقام الإلهية الأنه الايستطيع أن يرى الكمال الإلهى والا يطلبه ثم الايستطيع أن يطلبه ويصبر على الحرمال منه ، فجهر بالعصيان في الحنة ومسجه الله حجرا فهو ما يبرح يمتن العقول بحمال النمائيل وآيات المنود ، واستصحت إبليس بين حدد يوم التهى الملوف بناميده إلى هذه الختمة فقال التميد على المناف المناف التماثيل المناف ال

سسساأرى هداالفسستى من دمس

ومستى استسعسوى الشسيساطين الشسرك

أتبرى شسسيه طبانية أمين قسسيومينا

أعسسوت الامسسلاك فسنهيسو ابن مدك

\*\* \*\*

فستسلاحي القسوم ثم اسسسطسحكوا

ودعسنامسنار حسنهم شسير دعسناء

فسنال فيتسمعك استيسمن سنكوا

أيهسنا المولي مستيسيل الشسهسداء

告条条

والسمة التي يتسم بها إبليس في رسالة الاستاد عبد الرحم شكري هي سمة المقد الساحر تسرى في الحديث من أوله إلى حتامه ، ويدل بعصها عليها كمول بليس عن أحلاق الإسان والحيوان اليسي أرى في احيوانات العجم حصالا هي في الإسان ضئيلة خافية ، فللكلب من الوفاء والأمانة ما ليس للإسان ، وللحين من الود والولاء ما لا ببلغ بعصه الإسان ، وللمعال واحمير من الصبر والحرم ما ليس له ، ولو فطنتم يا سي أدم لرأيتم أن ولنقرود من الدكاء والعطنة وحب المقيد ما بيس له ، ولو فطنتم يا سي أدم لرأيتم أن تروحوا ساتكم من المغال والحمير والكلاب والقرود لكي يكتسب تسلهن بالوراثة من خوصه الموات هذه الحيوانات ، ولا تحسب أن النساء ينزعجن من هذا الرواج فإنهن قد ألهمي فصائل الحيوانات وهذا تفسير ملهي إلى صغير الكلاب والقرود ع

أو كقول أحد الشياطين " « التفت إبليس إلى وقال اسمعت أحد الملائكة يقول الحافظ من الحافظين وهو الملك الذي يحصى دوب الباس : ما لى أراك منتوف الجماحين؟ قال اللك عافلة الله من الباس ، فإلى أستحدم ريش جناحي كما تعلم في كتابة دنولهم ، وقد تكاثرت على دوبهم حتى برت ريش جناحي وأتلفته وأما كلما تلفت ريشة من كثرة الكتابة نتفت من جمحى ريشة أحرى حتى بعد ريشي ولم تنفد ذوب الباس»

وحتم الكاتب الرسالة بكلمة عن عطم الوحود وعرور الإنسان ، ونصيحة من روح لأمد يقول فيها للإنسان الذي يخاصه «ادهب إلى مكامث من الأرص ولا تنس عظم الوجود فإن إحساسك معظمته فيه معامي العبادة كله»

\*\*\*

وسطم شاعر المهجر السراريسي الأستاد معلوف ديوان عسقر مقسما إلى فصائد يروى في كل قصيدة منها بأعن ولد من أولاد إبليس أو بعص الشياطين ، فيمول مثلا عن الشيطان «داسم» إبليس النمائص :

> وحاء نائانى، أبناء عزريل سحبة شيطان، فى مبكبى غول وقال فى دهاء، ويك أنا لكاسى باخيث والرياء، نقائص الناس

当米金

غادممت الأرض في زورة أستعرض النقائص العرية ألفيتها والناس قدمزقوا أحسادها في فتنة دامية فرحت أكسو بمدى عريها بحل براقة راهية

表杂类

قائدست الكبرياء، تحث حجاب الحسب
وتحت ستر الاباء غلقل وجد القصب
والقلب العداء، بين الورى حزما
وصار الاستبداد، في عرفهمعرما
ويقول عن الأعور إبليس الشهوة:
وذاك أعور، أطل بنظر، من ظاهر الهوة
فذاك أعور، أطل بنظر، من ظاهر الهوة
شرارت في العيون، حريقة في الدم
أدمشر الجنون، والعملصق القم
ماتكا العاشقون إلاعلى معصص

### كمداق خسمسرى عساشق فسالنسوى

### مستعسريدا في سكرات الهسسوي

### مسهست مساويست ومساويت فستفسده

## وهوعس الأنقسساض يبسس السسسوى

وحتم الديوان بقصيدة عن العنقريين قال هيها عن أهن خلود من أشاء عنقر وثمة استحبيت صوتا دوي

ولمأجد لدهولي سوى

جماجم أرواحها غنعت

تصخب فيها مرخلال الكوى

فصاحب العظام أعطى الدي أخد

لمتظمر الأيام، متا بغير العلد

هكن عش القرام، وصرى مأوى الجِردُ

لكيماأحلاميا ليترل

ترفص سكري فوق عنف لمن

حامنة لتناس خمر الهوى

مشعة حنف كؤوس الأمن

والغالب على ديوان عسقر روح غنائية يسعدها حيال موفق في كثيار من تشخيصاته وما ينطق به لسان اخال من تلك الشحوص الحينة .

وهده الحوانب المتعددة من صور الشيطان في الأدب العربي لحديث تتم من حاسها الفي بقصة الشيطان المستاد توفيق الحكيم؛ لأنه عطي الشيطان دوره المحسوم في مسترح الكون، وحعله كنما هو في الواقع دور، لا حبلة فينه له ولا لأصحاب الأديان الذين بلعبوله ويستنكرونه ، ولكنه يلجأ إليهم يتوب على أيديهم فلا بدرون كنف يقبلون توبته ، فإن لحسر المستحى لا يملك أن يتصرف في عقيدة الخطاشة والخلاص ، والرباني اليهودي لا يملك أن يتصرف في مكان شعب الله

الحسار من الأم التي أصلها الشيطان على اعتبقاده ، والإمام المسلم لا يملك أن ينصرف في النعود من الشيطان الرجيم ، ويصبح إبليس ياتبًا «وجودي صروري لوجود الخير ذاته نفسي العتمة يجب أن تعل هكذا للعكس نور الله» . ويلكى يليس متنساقط دموعه كالبيارك على رءوس عباد الله ، فينهاه حبريل عن البكاء ويحيق به اليأس من كل جانب ، فيهنط إلى الأرض مستسلمًا .

«ولكن رفره مكنومة انطلقت من صدره وهو يحترق العصاء . . رددت صداها النجوم والأحرام في عبن الوقت كأنها اجتمعت كلها معه لتلفظ تنك الصرحة الدامية : أنا الشهيد . أن الشهيد .

#### \*\*\*

ومن احق أن بلحق بما تقدم لونا آخر من ألوان الحديث عن الشيطان في الشعر العربي ، لم نشته مع الصور السابقة لأنه من ألوان الرأى لا من ألوان التحيل والتصوير ، ولكم لا يهمل كل الإهمال في هذ المطلب لأنه رأى بيديه صاحبه في حقيقة الشيطان .

دلك هو رأى الأديب العراقي الكبير حميل صدقي الرهاوي ، ومحمله أن الشيطان هو الإنسان الذي يحدع عيره لعاية من عاياته

لايتحسد عالمرء البهسيانة لعسبيسية

الاإداكسيس داك المرء شيطونا

وأما الشياطين والعقاريت فقد حدّث الكتاب الكريم في ذكرها وأخطأ المسرون كما قال في حساب الملكين:

مسيسيراني ارتاب من كل مساقسد

مسجسر العسقرعبة والتسمكيسر

لمبتكن في الكتسباب من خطأ كسسلا

ولكن قسيم أخطأ التسقيم يسييسين

#### \* \* \*

فهذا المطلب على حداثته في الأدب العربي قد أحيط من حوالب متعدة وهو - ولاشك لله لا يساوى نظائره الأوراسة في استفاضتها ولكنه يساويها في طلقتها إذا أسقطنا من أدب الغرب ما استعاره من قصة الخليقة وما كال لهذه القصة من القداسة الدينية التي لم يحلقها التكار الشعراء والأدباء .

## فى العصر الحاضر

إذا أخذه بإحصاء الكلمات والتعبيرات للحكم على مقدار انتشار الأفكار والعقائد \_ جازاها أن نقول إن الحصارة العصرية أكثر الحصارات إيمانا بوحود الشيطان وعمله الدائم في النفس البشرية والبيئات الاحتماعية .

وإن كلمة الشيطان والشيطانية والشيطنة من أشيع الكلمات في كتابة الأوربيين العصريين ، ومنها ما يشنق من كلمة الشيطان بنطقها الشرقى ، أو يشنق من الكلمات اليوبانية والسكسونية بلفظها القديم ولفظها المتداول في العصر اخاصر .

ولكما سنرى مسألة الشيطان هذه من أقوى الكدمات لطريقة الإحصاء الآلية طريقة الحكم على الأفكار والمقائد بعدد الكدمات والعبارات فإن كلمة الشبطان كانت عمًا على الشخصية» الكائن الشرير فأصبحت على ألسة القوم معنى لغويًا لا تؤديه كلمة أحرى في مطلوله لأنه يؤلف في كدمة واحدة بين لأعسال الشيطانية بحملتها ويفهم منه الكيد والخبث والمهارة والنفاق وحب الأدى وكن معنى يناقض الاستقامة والصلاح ، وأكثر ما تستخدم الكلمة ومشتقاتها فإعا تستحدم بمعدها هذا الذي انتقل من ألهاظ الأعلام إلى ألهاظ المعانى والصفات .

وقد أصبح استخدام هذه الكلمة كاستخدام السيد المسيح لكلمة المأمون حين عبر بها عن سيادة المان والحشع ، فقد كانت الكلمة في اللغة السربائلة علما على رب يرعمون أنه رب المطامع الدنيوية ، فكان السيد المسيح بقول لتلامله إبكم لا تستطيعون أن تخلفوا استدين ، ولا تستطيعون أن تنالوا رضا الله ورضا مأمون ، ولم بكن عليه السلام يصدق عقبدة السريان في مأمون ، ولكنه كان يقولها وبعلم أن سامعيه يقهمون عنه ما أراد ، وهو التعبير عن لحشع ومطامع الأشرار

وبهذا المعنى المحازى نشيع كلمة «الشيطنة» فيما يكتبه أساء الحضارة الأوربية الحصرة ، وقد يكتبها الملحدون الدين يبكرون وحود الكاثنات العيبية كما يكتبها المتدينون الدين يؤمنون بوحود الشيطان ويختدفون في علمه وفي مذى قدرته ، وكلهم في العصر الحاضر يسمعون باسم الشيطان فلا يتحيلونه على الصورة التي كانت تسبق إلى خيال السامع في القرن الرابع عشر وما قيده أو بعده بقليل .

وقد ظهر في باريس عبد أواحر القرن الرابع عشر كتب عن وصايا الشيطان التي يقدل بها وصايد الله ، فجمعها في ست وصايا حلاصتها العناية بالنفس دون غيرها ، وألا يعطى المرء شبئًا بعير حراء ، وأن يتدول طعامه منفردًا ولا يدعو أحدًا إليه ، وأن يقتر على أهله وأن يحتفظ بالفتات من مائدته ، والأسمال من كسائه وأن يقطر المال عبده طبقة قوق طبقة . . وهذه رذائل القرن الرابع عشر كما أحصاه بعوه بين الجد والسحرية ، وإنها اليوم لفصائل العصر الذي يسمى بعصر التدبير والاقتصاد والأنابية الفردية ، ومن أحلها سمى احتصاره العصرية بالحصارة الشيطانية!

ومن البديه أن المتحدثين عن الشيطان في حضارة العصر لا يقصدون جميعًا هذا المعلى المجازى ولا يقصرونه جميعًا على الصفات دون الأعلام والأسماء فإن اكثرهم متدينون يؤمنون بوجود الشيطان وعقيدة المسيحية فيه ، ولكنهم كما أسلفنا ما يسمعون باسمه فلا يتحيلونه على الصورة التي كانت تسبق إلى حيال السامع قبل بصعة قرون .

فهم يدهبون اليوم نصرعى الحنون إلى الطبيب ولا يعالجونهم عبد الكاهر أو رحل الدين ، وهم يفرقون اليوم بين وساوس نفوسهم وما ينسبونه إلى الشيطان من يبحاء وتلقين وليس للشيطان عندهم تلك المملكة الواسعة التي كانت له في الفرون الوسطى ، فإنها الحسرت شيئًا فشيئًا حتى كادت تحرح من عالم الطبيعة إلى ما يعدها ، وكادت دولة الشيطان تؤول إلى حالة كالحالة التي حصره فيها الإسلام: قرين سود ليس له على فريته سلطان .

#### 未未安

ويؤول الشيطان على هذا في القرن العشرين إلى مصيرين: مصيره في مجال العقيدة الدينية وهو إلى المقصان، ومصيره في مجال العبارة الحارية وهو إلى الريادة، وعلى الناظر في هذا المصيد الريادة، وعلى الناظر في هذا المصيد الأحير أليس فيه الحجة الدامغة لبلاغة الوحدان على بلاعة العقل واللسان؟ اليست هذه اللفظة الوحدة: لفظة الشيطان بلاغة وحدانية تتقصر عن مداها في التعبير كل عبارة تجريها اللغة مجرى الفكر وقالفظ المركب الفيدة.

من الذين رادو في عدد الشياطي الجازية من كتاب العصر الحاضر تولستوي

حكيم الروس الكبير - فقد أصاف إلى عندهم شيطان الكبرياء العنصرية وشيطان التعصب الديني وشيطان الاستعمار وشيطان الخرب والاستنداد .

ومن الدين رادوه في عددهم إلى الملايس برتراند رسل فيلسوف الرياضية لمعروف . . . وإن شيطانه الذي أقامه في الضواحي رجل كان طفلا يتيما تركه أنوه بروحة سكيرة ، تحسسه في الدر يهلك جوعًا وعربًا وتذهب لتسكر وتعربد في الطريق ، فإذا شكا إليها الطفل البتيم إد ترجع إلى المؤل آخر البيل صربته حتى يصيح ثم صربته حتى يسكت عن الصياح ، فكر في الدنيا وهو يجهل أباه ويحقد على أمه أولى الناس بعطفه عليها لو استقامت الدنيا على السواء ، وقل ما شئت فيمن يحقد عليهم عير أمه من خلق الله . . . فهم كل حلق الله! وفيهم الملاين من أمثاله الحاقدين على كل محلوق .

ومن الدين رادو عندهم الكاتبة الإنجليزية المعروفة مارى ماريللي ، والشيطان عندها في قصة أحزان الشيطان يشنه أن يكون صورة الخير منظورًا من قفاه لا من رحهه وسائرًا إلى الوراء بدلا من مسيره إلى الأمام .

ومن الذبر زادوا في عددهم سليل بيت العلم بين الإنجلية الدوس هكسلي كاتب القصة والمقال وأديب العدماء وعالم الأدباء ، فإنه أخذ « سيدى» شيطان القرود الأولى فنسخ منه ألوف النسخ بين الأدميين وجعل هذا العصر أحق به من عصور النساك والرهبان الدين رهبوه في وصح النهار . . إذ كان من بلواه أنه لا بعشاهم مع الظلام بل بطرق عليهم قلونهم في وهج الطهيرة ومع شمس الصحراء التي يهرب منها الإنس والجان .

كان السبدى، هذ شيطان الحدم في البيقطة الذي سلطة إبنيس على رهان الصعيد في عصور المسيحية الأولى اوكان من دأنه أن يلهيهم عن العبادة عا يزخرفه لهم من الأحلام والرؤى وهم مفتوحو العيون مستسلمون بلسكون في طلال الصوامع بين بيران القبط في الصحراء في وذا حلموا كسلوا وإذا كسلوا شكوا وإذا شكوا آل بهم الشك إلى السآمة والملل وكراهة الدنيا والأحرة والياس من الصحيح والباطل على السوء .

وسقله الكانب من القرود الأولى إلى القرن التاسع عشر ثم إلى القرن العشوين. ويقول في تقسير نقلته فإنبا لا نرعم أن اسيدي من محترعات القرن التاسع عشره.

مإن السائمة والخيسة والبأس وجدت قديما ولم تنقطع عن الوحود ، وابتني الباس بألامها فيما مصنى كما تبتلي بها الأن ﴿ عَيْرِ أَنْهَا فِي الْعَصِرِ الْحَدَيْثِ فَلَا طُواً عَلَيْهَا ما يجعنها موقرة مرعية ولا يجعلها كما كانت حطيئة محطورة أو يجعلها مجرد عرص من أعراض السقم . وهذا الذي طرأ عليها إعا هو التاريخ كله مند سنة ١٧٨٩ . إما هو إحماق الشوره العربسية ودلك الإحفاق الذي يربي عليه في الصحيح والأبهة وهو سقوط بالليون القد غرس كالاهما السيدي، في قلب كل فتي منَّ الفونسيين وعبر الفرنسيين ، صدق دعوة اخرية وطمح إلى أحلام الحد والعبقرية ، ثم حاءب الصباعة الكبرى بما تراكم معها من القيمر والبؤس والمال الحرم ، وكان مسح الطبائع على يدهذه الصاعة حسب القلب الكريم من محمة الحزن والأسمى، واطلع الماس فرأو أن الحرية الدستورية التي طاد كافحوا من أحلها عنت لا يغني شيئًا مع طغيان الألات و ستمنادها للموس ، فكاد دلك رعبًا أحر من ضروب الرعب التي حيست الآمال في الفرد العشرين ، وريد عليها من دواعي السامة دع أدق وأعلب بما عاداه وهو تعاطم اللك وراء كل مقدار معقول ، فتعود الناس المقام بها وأحسوا في البعد عنها تعاهة لا تطاق ، وأطلقت البلوي عبيهم وأحسوا من ضوصاء المدينة حنسا إلى سآمة الريف ، وكأعا كانت هذه الصحرات في انتظار تاح يعلوها فتوحتها احرب العالمة الأولى.

粉粉袋

وبعسى بالكتابة عن شيطان العقيدة الدسية أناس من طبقة هؤلاء الكتاب الذين اتحدوا من اسم الشيطان تعبيرًا محاربًا عن مساوئ العصر وشروره وأدناسه ، وربما كتب بلؤلف الواحد عن هذا الشيطان وداك الشيطان كما فعل هكسلى فيما ألمعنا به من كتاباته آنمًا وفي كتابه الذي ألفه عن شناطين لودن مكسلى فيما ألمعنا به من كتاباته آنمًا وفي كتابه الذي ألفه عن شناطين لودن مكسلى قد أرد أن حكشف عن خبئة من السوء في هذا الإنسان الذي بلعن الشيطان ثم يهبط إلى ما لم يهبط إليه أحبث الشياطان .

والقصة التي حققه الكاتب من مراجعها الناريخية إحدى لمكيات للصحكات من مأسى التاريخ التي حقلت بها صعحاته في الفرون الوسطى، وكان فيه مظلومان مكذوب عليهما كذبًا لا يحقى على أحد في الرمن الحديث، وهما الشيطان ورحل من رجال الدين مغصوب عليه .

وقد بدأت القصة مإصبة بعص الراهبات في بلدة لودن بالصرع واتهامهن بالتجديف والبداء والتفوه في نوبات شرص بكلام يحجلن هنه كلما أعيد عليهن بشيء من التدميح وهن مصيفات ، ولو حدثت هذه الإصابة في العصر الحاصر الاستطاع رحل الدين كما يستطيع رجل الدينا أن يفهم أنهن مصابات فبالهستيريا » أو بالفصام الذي تنقسم فيه شخصية المريض ، ولكن الرئيس الذي بولي البحث في أمرهن لم يستطع أن يفهم من بذائهن في خلال النوبة وحجلهن بعد الإفاقة منها إلا أن المتكلم بالداء أحد عيرهن يهمه أن يعنث ببراءة الراهبات انتقامًا من الله وصادية وهادية ، ومن يكون هذا المنتقم القادر على صدع فرائسه عير الشيطان!

وسبحت المرصة لانهام الرجل المظلوم مع الشيطان وهو الأسقف «حرانديه» عدو الكرديمال ريشيبيه ذى الحول والطول في بلاط باريس، فاتهم بالفسوق وتسليط الشيطان على الراهمات للتغرير بهن، وصدقت إحدهن أنها دريسة الشيطان بإعراء الأسقف الساحر، مرمته بالتهمة كما أوحى إليها، وقرر المحققون أنهم سمعوا عتراف الشيطان وهو يتكلم بلسان تلك المريسة، فتقررت إدابة الأسقف بشهادة الشيطان! وحكم عليه بالإحرق وهو بقيد الحياة

ولا قيل لهم إن الشيطان أبو الأكذيب لم يعسر عليهم أن يبطلوا هذه الشمهة الضطرار الشيطان إلى الصدق بين يدى أصحاب العرجة والسرهان من اعتمقين الصالحين

وقشى السحرية مع العجيمة حبًّا إلى جنب في هذه الهزلة الشيطانية ، فيحدث مى معص محاصر التحقيق أن يقول الشيطان إن السيد لوردمان رئيس لحتة التحقيق ديوث تخونه امرأته مع الأسقف وعبره ، ويكون لوبردمان عائبًا عن الجلسة ولا ينتقت إلى قراءته عند توقيعه فيضع عليه اسمه بعد السطر المعهود الذي يقرر فيه اعتماد الصدق في كل ما حاء هيه ، ويضحك ولاة الأمر ملء أفواههم ساعة يعرض الحصر عليهم ، ولكن رئيس اللحة بعود إلى التحقيق لتسحر ظك الشيطان نفسه في تمنيق الكردسال ومعتتج المحضر المحفوط بتاريح (٢٠ مايو منة ١٦٣٤) ما تلا . ما قولت في الكارديال العظيم حامى الديار الفرنسية؟ فيجيبه الشيطان مقسما ناسم الله : إنه سوط عداب على أصدق في أجمعين . . ويعود الرئيس سائلا : ومن هم أصدقاؤك؟ فيضول الشيطان : إنهم رمرة الهراطقة ، . ويسأله مائلا : ومن هم أصدقاؤك؟ فيضول الشيطان : إنهم رمرة الهراطقة ، . ويسأله

الرئيس . وما مأثره الأخرى؟ فيجيبه الشيطان أنها هي إنقاذه للشعب وقدرته على الخكم هنة من الله وحرصه على سلام المسيحية وولاؤه للملك لويس .

وبعد العناء المضى فى حمع هده الأوراق والمضاهاة من التحقيقات يخرح الكانب منها إلى سحرة العصر الحاضر الذين يسخرون أعنف شياطينه وهو شيطان الجماعة المستفرة إلى الشر والعدوان باسم المذاهب أو الأوطان ، فما تصنعه النازية حين تثور على أعداء الحس الأرى المطهر ، وما تصنعه الفاشية حين تثور على أعداء الجد الروماني العريق ، وما تصنعه الشيوعية حين تثور على أصحاب الأموال الأوعاد ــ كل أولئك ثورة لا تتورع عن اتهام الأبرياء وإحراق الأحياء ، والهبوط إلى الهاوية في أهبة الصعود إلى السماء .

#### 非安排

ومن المفكرين الدين لهم خطر في كل محث يدور على العقيدة والتمكيسر العصرى كاتبان عالميان هما الدكتور لوبس صاحب كتاب المعجرات وكتاب مسألة الشر وكتاب م وراء الشخصية وغيرها من الكتب في موضوعات الملسمة الدينية ، وبعتبرونه فينسوف المدهب البروتست بتى في العصر الحاضر ، والكاتب الأخر حيوفاتي نابيني صاحب كتاب حية المسلح وأديب المدهب الكثولبكي المرضى عنه بين المجددين وبين فريق عير صغير من المحافلين

ألف الدكتور لويس رسائل الشيطان وجعبها على لسان أستاد من الشياطين يعلم تلميده أساليب الفتية والدسيسة وإقصاء بنى أدم عن حطيرة الرضوان ، ومعظم هذه الأساليب بقسسة برى العلماء النفسانيون مع المؤلف أنها بواعث شر وجهل في الطسعة الإنسانية ، ويرى العلماء الدينيون معه أنها مداحل الشيطان إلى سريرة لإنسان فيقول الشيطان الأستاد – مشلا – لتلميده أنه خليق أن يتبه إلى حطأ حسيم نقع فيه باشئة الشياطين وهو اعتقادهم أن السرور حيالة الشيطان ، إد خقيقة أن الإنسان باق في الحطيرة الإلهية ما بقى في نفسه موضع للسرور ، وعلى خقيقة أن الإنسان باق في الحطيرة الإلهية ما بقى في نفسه موضع للسرور ، وعلى الشيطان أن يفرق بين السرور على أبواعه وبين السرور المصطنع الذي يلحق باللغو والتنهريج ، وينبه الأستاد تلمييده إلى الإقلال من العباية بإغواء المتديس الدين تساورهم الشكوك من حراء الحروب والتكبات فإن المتدين الذي لا تصمد عقدته تساورهم الشكوك من حراء الحروب والتكبات فإن المتدين الذي لا تصمد عقدته لهذه الشدائد عنى عن الإغواء ولا حاجة بالشيطان إلى قرط العناية بإغوائه ، وعلى لهذه الشدائد عنى عن الإغواء ولا حاجة بالشيطان إلى قرط العناية بإغوائه ، وعلى

الشيطان التلميد ألا يبأس من أصحاب الفصائل الذين يعلمون عضائلهم ويعجرون بها مع أنفسهم ومع غيرهم ، فإنها فصائل على مقربة من الردائل الشيطانية قد تعمل عمل الردينة وهي في عنفوانها ، وبيس من عمن الشيطان أن بنشر لإلحاد ؛ لأن الذي يتكر وجود الله يتكر وجود الشيطان ، وإنما عمله أن يصرف ، لمؤمن بالله عن الأمل والعبادة ورؤيه المحاسس والمعجرات في حلائهه ومقاديره ، وأقوى الحمائل في رأى الأست والشيطان أن ينفصل الإنسان من حاصره ويقبل على المستقبل معمله ، فإن المقبل على المستقبل من معطع عن الحاضر وماضي متعلق بالأباطيل بعمله ، فإن المقبل على المستقبل منقطع عن الحاضر وماضي متعلق بالأباطيل ودواحي القبوط والكراهية ، وعلى الشيطان الناشئ أن يذكر أن الكراهية هي المهمة في المداهب «المستقبية» دون عناوينها ودعاويها ، فلا فرق بين الشيوعية والعاشية ولإباحية على حتلافها ما بقيت بمس الإنسان خلوًا من الحب مقعمة بالنقمة والمعصاء ، وآفة الأفات الكبرى على الدوم أن يصبح الكون في نظر الإنسان صفرًا من المحائب وشتيتًا متشابهًا من الأوفات والمتكررات

ولولا صيق نظر يساور عقل المؤلف أحيامًا كنما نظر إلى عقيدة عير عقيدته لكاث تفكيره في هذه الأمور مطابقًا لتفكير المتدين في كل دين

#### 安安安

والكاتب الكاثوليكي جيودى بابيني يؤلف الكتاب عن الشيطان ويريد أن يطبق فصيمة السماحة على هذا العدو المبين في جمعة الأعداء الذين تشملهم رحمة الله ، ويرى أن الله لا يرضيه دوام الشر ولا دوام السقوط على كائل من الكائمات العاقبة ، فلابد في نهاية التجربة الكونية من حياة لا شر فيها ولا شيطان ، وروال الشبطان إما يكون بروال شره وارتداده عنه إلى احسر والصلاح .

ورأيه هذ محالف لأراء الأكثرين من أقطاب المدهب، ولكنه لم يبلع من المحالفة أن يعرضه للطرد والحرمان، فإن آراءه الأخرى في الكتاب تحسب له إذا حسب هذا الرأى عليه، وقبيها شرح للعقائد الديسة وتقسيح للمبارع الشيطانية يحمده له المعتقدون ويضعون به من الكاتب في رمن يقل فيه أمثاله من الكتاب العاليين الدين يعلنون عقائدهم في غير مبالاة يسحرية المبكرين والملحدين.

#### 去安安

تلك زيدة معيدة لما يسمى (بالعمبولوحي) Demonology أو مباحث الباحثين عن الشيطان في العقيدة الدينية وفي التعبيرات الجارية في القرق العشرين فلتدينون يؤمنون بوجود الشخصية الشيطانية فعلا ويخصرونها في أصيق حدودها ولا يبوثونها من السلطان على النفس النشرية تلك المبرلة التي كانت لها في عفائد الأولين إلى ما يعد القرون الوسطى .

والعبرون ، خازيون فريقان: هريق يلغى الشخصية الشيطانية تة ويحر محلها عوامل الوعى الباطن التي يسميها الغريرة أو الكبت أو العقد النفسية أو علل الشخصية السقيمة وما شاكل هذه الأسماء. وهذا الفريق مسبوق إلى رأيه في حملته دون تفصيله. . فقد دهبت هذه المدهب فئة من المعترفة ترى أن الشيطان هو وساوس النفس ودوافع الشهوة والطمع والغصب والخديعة ، وتستند في رأيها إلى قول النبي عليه السلام «إن الشبطان ليجرى من ابن أدم مجرى الدم في العروق» ، وليس هذه التأويل عند حمهرة المحدثين بالتأويل القبول .

والمربق الأحر على رأى هكسلى الدى تقدم ذكره، وهو أن العقل والعلم لا عنعان وجود الشيطان كما حاء في العصل السابع من كتابه عن شياطين لودن حيث يقول هفل توحد الشياطين؟ وإن كانت توجد فهن كانت حاضرة في حسد لأخت حين ورميلاتها الراهبات؟ فأما المس الشيطاني فلست أرى في القول يه سخعًا أصيلا ولا أحد شيف من التناقص في فكرة ترى إمكان وجود الأرواح عير الإنسانية طيبها وحبيثها أو لا طببة ولا حبث فيها ، وليس ثمة ما يصطرنا إلى القول بأن الملكة الفاهمة محتمعة فيما عدا أحسام لإنسان والحيون ، وإدا قبلنا الشواهد عنى الكشف والنظر النعبد وهي شو هد يكاد القول برفضها أن يتعدر والزمان والماد من لإيمان بعوامل مفكرة مستنقلة على لأعلب الأعم عن المكان والماد من الإعان بعوامل مفكرة مستنقلة على لأعلب الأعم عن المكان

وهذه هي ربدة «الدمنولوجي» في صفحتها الأحيرة من آراء المتدينين والمفكرين في القرن العشرين .

## خاتمية

تمت مى هذه الصفحات رسالة موجرة فى موضوع من موضوعات المقاربة بين الأدنان والعقائد يدور حول تصوير «قوة الشر» من عهد القبائل البدائية إلى منتصف القرن العشوين .

ولمقارنة بين الأدباد والعقائد علم حديث من علوم القرن التاسع عشر ، بدأ البحث فيه قبيل ختامه وانتصف القرن العشرون ولا نرال الكشوف الأخيرة فيه تتوالى ويسبع بعصها بعضًا أو يشبر بانتظار المهاية بعد حطوات لم تسرح أوائل الطريق ، وكدما تعجل الماحث الفرغ من دور الجمع والنبوب والنتائج المعلقة على البقية المنظرة مادرته الكشوف الجديئة عما ينقض حكمه أو مضطر إلى تعديله على ترقب وتؤدة واستعداد .

ونحن تختم هذه الرسالة ، والأجراء الأحيرة من موسوعة أربولد تويبى Arnold Toynbee تصدرها المطبعة من المجلد لسابع إلى المجلد العاشر ، وفي نهاية الحزء السبع منها تعقيب على العاهرة الغامضة التي كشفت عن التشابه القريب بين عقائد القبائل البدالية في القارات لخمس وانقسام المفسرين لهذه الظاهرة إلى فريقين فيرى أن الإسبان تلقى إلهاما بالوحدالية قبل التاريخ وقبل افتراق الأحماس والقارات ، وفريق يرى أن الطبيعة الإنسانية تتقارب في وحي البديهة وتستلهم شعورًا واحدًا عا وراء المادة المشهودة ، وسيسمصي زمن طويل قبل أن تنجد بين الفريقين ؛ لأن الرص واسعة والقبائل المدائية منعثرة على أرجائه ، ومسئل العقيدة عدها من الرام والمائية الرموز .

فمن الغرارة البالعة أن بقول قائل عن موضوع من موضوعات المقارنة من الأديان أنه شيء عميق مصى أوانه ، على حس تفاق الأفوال بن علماء المقاربة وقرائها على ابتدائها في حطواتها الأولى وانتهائها فيما انتهت إليه إلى متالج معلقة مي الترجيح والتردد والانتظار .

ولا نخال أن السريرة الإنسانية تكشف عن أعماقها بعلم من العلوم كهدا العلم وعلم الدراسات النفسية ، وهو كملك في خطوته الأولى أو على أنواب المتاتج التي لا تمتح إلا بين التردد والانتطار .

لكن الفائدة المكرة التي خلصت للعقل الإنساني من بواكير السحث في العلمين أن مقاييس الحقائل تحتلف وتتعدد ، وأن الحقائل كلها لا تقاس بأرقام العلمين ومناطير الفلكيين .

هها هنا حشد من العقائد والأحيلة تمتلئ به سيرة النوع الإنساني في بحو ماثة قرن يدركها التاريخ.

ما هي في أرقام الحساب أو أنابيق المعامل أو تجارب الطبيعة أو مناظير الفلكيين؟ سهل على أدعياء العلم أن يصرفوها بكلمتين : حديث خرافة!

وحديث الخرافة يجب أن يلعى ، فتعالوا نعه ونعهد بأدعياء العلم جميعًا أن يبدأوا بالنوع الإنساسي في تعلم الخير والشر والقداسة واللعنة على برنامج عير هذا البرنامج وتربية غير هذه التربية

وليتسلم أدعيه العلم هذا النوع الإنساني قبل مائة قرل ، وليأحدوا في تعليمه الأبجدية من هده الدروس

ولنعرض أولاً فرصًا مستحيلا وهو أنهم سبكونون قبل ماثة قرن على معرفة عا يسمونه اليوم خرافة وما يسمونه تحقيقًا وما يسمونه دراسة منطقية أو عنمية

وليبدأ النوع الإنساني في هذه الدرسة بفلسفات الأحلاق على مذاهبها وقروضها واحتمالاتها وردودها ومناقشاتها .

وليحفظ فلسفات الأكاديمية كنها ويتحرح عليها .

ولقد حفظها ولقد تخرج منها بما شاء له أدعياء العلم من آراء .

ولقد وصلنا معد الرحلة الطويلة إلى القرب العشرين فماذا نقول؟

مقبول إن هذا في الحق هو حديث الخرافة الذي لا يعدو الألفاظ والعداوين وأسماء المدارس والمريدين . لكن النوع الإنساني ترك هذه الأكاديمية قس مائة قرق وأمعن في طريقه الدي هذاه إليه المدر وأعدته له العطرة.

ونتيحة هذا الطريق أنه أعطى الحياة النابضة لكل حلق من أخلاق الخير والشر والقداسة واللعنة ، وإن أعلم العلماء اليوم لا يستطيع أن يقيم من الفوارق الحية والحسوسة بين خبق وخبق فارقًا واحدًا كالعارق الذي بفهمه ونحسه وبحياء حين تتكم عن الخلائق الإلهية واحلائق الملكية و لخلائق الشيطانية أو عما يجمله من الخلائق السماوية والخلائق الأرضية والخلائق الحهمية

إن العلماء الذين يستعبرون تعبيراتهم الجازية من هذه الموارق لا يفعلون ذلك لعب بالألماظ أو تظرفًا بالتمثيل والتشبيه . . ولكنهم يستعيرون ذلك التعبير لأنه أدل وأوضح وأقوى من كل تعبير يستعيرونه من المدرسة النفعية والمدرسة السلوكية والمدرسة الانفعالية ومدارس روح الجماعة وتضامن الهيئات والبيئات ، وما إليها من ألماط ناصلة ومعان حائلة وأسماء لم تخلق من مسمياتها شيئًا وهيهات أن تخلقه ولو تسمت بها مثات القرون . . وعانة ما تنبعه أنها تأتى إلى محصول القرون بعد ربعه وغانه وأستو ته وحصده ، فتكتب العناوين على علاته ويبادره ولا تأمن بعد دلك أن تصل بين تلك العناوين التي كتبتها بيديه!

فهده الحقائق الوجدامية والقيم الروحامية لا تقاس بمقيس الأرقام وأماميق المعامل ، ومن أراد أن يقيسها مهذا المقياس فهو لمدى سيحطئ لا محالة ، كما يخطئ كل وضع لامر من الأمور في غير موضعه ، وكل من يقيس شيئًا وهو يجهل كيف بقاس .

على أما قد نفقه تعدد المقاييس وتعدد القيم دون أن مضطر إلى النوسع في هذا الموضوع الشاسع العسير ، موضوع للقارنة بين الأديان .

فالغريرة في كل رجل وامرأة وفي كل ذكر وأشى من الحبيوان تسفه كل من يعتسف طريق البحث ويسير أعوار الطباع بغير مسبرها .

وهدا حماد الأماء والأمهات معو وباطل بكن شهادة من شهادات الحس والعقل وتجارب المعامل وأرقم الحساب ؛ لأن حمان الأباء والأمهات يقول لهم إن طعلهم دون غيره يساوى كل من عداه من أطفال الأحياء ويفوقهم هي حق البقاء ويجب أن يزولوا جميعًا إذا وجب أن يرولوا من الدبيا أو يرول هو منه .

وليصرب صاحب القياس الحسابي على هذا الصال دحط الأحمر ليحرجه من

حيز الحقائق، ولينظر بعد ذلك أين الحق وأين الباطل بين الرأى في رأسه وبين الحنان في صدر كل والد ووالدة، من الإنسان والحيوان.

أصواب هذا الحنان أو خطأ؟

أحق ذلك الدين أو باطل؟

إنما الخطأ أو الباطل هو الذي نسقطه وتلغيه ، فها هنا خطأ واحد وباطل واحد ، وهما الخطأ والباطل في مقياس صاحب الحساب وصاحب الأنبيق .

#### \*\*\*

وندع الغرائز المحجبة ونقترب من المحسوسات الواضحة المفتوحة للسمع والبصر، فنفرض أن مخلوقًا يرى الأشياء كما تكون في جو الأثير على بعد من الأرض والجاذبية الأرضية ونتحدث أمامه عن اللون الأحمر واللون الأخضر وعن العناصر المتقيلة والعناصر الحقيفة وعن المقاطع والكلمات والأصداء والنغمات، فماذا عليه لو صاح بنا: على رسلكم يا هؤلاء اللاغطون. . إن ما تهذرون به لحديث خرافة وأضغاث أحلام.

إنه لا يكون قد خرج بذلك على سنة العلم وأدعياته ، وأننا مع هذا لم نبتعد من المحسوسات التي يحيط بها العيان وتسمعها الأذان فإذا كانت الطبيعة الإنسانية لا تدرك هذه المحسوسات إلا بهذه الألوان والأشكال فكيف نطلب من الأديان أن تخاطب الطبيعة الإنسانية بأسلوب غير أسلوبها وهي تتحدث عن الغيوب الحقية وعما وراء المادة ووراء الزمان والمكان .

### \*\*\*

من رام أن يعيب القيم الوجدانية التي دان بها الإنسان منذ جهالته الأولى فهو - لا ريب - واجد فيها كثيرًا عا يعاب ويفرط في المعابة . لكن السؤال الفصل هنا لا يكون : هل تعاب القيم الوجدانية أو لا تعاب؟ بل يكون : هل توجد هذه الفيم الوجدانية لإنسان ناقص ينمو ويكبر ، أو توجد لإنسان كامل معصوم من نشأته الأولى؟ . . إن عقيدة تصلحها عقيدة بعدها كالمعرفة تصلحها معرفة تليها وتقوم عليها ، لا هذه تسقط العلم ولا تلك .

#### 各格鲁

إننا فرضنا في مستهل هذه الخاعة أن أدعياء العلم تسلموا النوع الإنساني منذ

ماتة قرن ليرشدوه إلى طريق غير الطريق الذى اتبعه فى التمييز بين الخير والشر والقداسة واللعنة ، فلندع هذا الفرض البعيد ولنستغن عنه بما بين أيدينا من «الديانات العلمية» التى ارتضاها «الأنبياء العلميون» فى القرنين الأخيرين بعد اختبار العقائد والمذاهب والفراغ من أوهام الخرافات والأساطير ، ولننظر فى الديانة التى سموها الديانة المادية الاقتصادية وقرروا فيها أن احتكار الفلوس هو الذى بخلق الأديان والأفكار ويقوم القيم ويرفع الطبقات ، وأنه إذا جاء الوقت الذى ينقضى فيه احتكار الفلوس زالت الطبقات وخلا المجتمع من السادة أبدًا مرمدًا بغير انتهاء .

ولم يمض على قيام هذه الديانة جيل واحد حتى سمعنا علما من أعلامها يأسف ويأسى ثم ينعى على زملائه أنهم يختارون لإدارة المعامل وتنظيم الحكومة أذنابًا من المقربين إليهم ويقصون عنها ذوى الكفاية والغناء في العلم والعمل والسابقة المذهبية . . ويبقى في نفوسهم بعد إلغاء الاحتكار باعث يرفع ويضع بغير مقدار إلا أن يكون مقدار الأثرة والإيثار .

وهؤلاء المتدينون «العلمبون» هم الذين يصدقون مع هذا أنهم حكموا على المستقبل ورسموا للنوع الإنساني طريقه في نظام المجتمع وبواعث الأخلاق أبد الأبدين ودهر الداهرين الوفاً من السنين، لا بل ملايين من القرون بعد ملايين.

وكل ما صدقه عجائز الخرافة من عهد الكهوف إلى اليوم يطير هباء أمام هذه الخرافة التي استقر عليها أدعياء العلم والنبوءات العلمية . . وكفى بهذه المقارنة تعجيزًا لمن يتطاول به الغرور فيخال أنه يصحح العقائد بمقاييسه ومقاييس علمه المزعوم .

#### \*\*\*

وسيبقى أناس يتعوذون من إبليس يوم يضحكون من خرافة دالمادية الاقتصادية على كيف كانت وكيف جازت على العقول ، ونحن تقول في أول هذه الرسالة إن ظهور إبليس في عقائد الناس كان علامة خير لأنه علامة التمييز بين الشر ونقيضه ، فنقول في ختامها إن بقاءه بعد المادية الاقتصادية علامة خير أخرى ؛ لأن الكون الذي يبقى فيه إبليس ملعونا أشرف من الكون الذي لا يميز بين القداسة واللعنة ولا يعرف شيشًا يلعنه ، إذ كان لا يؤمن بإله غير الفلوس ، وساء ذلك من إله ، وتعالى الله عما يشركون .

عباس محمودالعقاد

# الفهرس

| سفحة |                                     | الموضو       |
|------|-------------------------------------|--------------|
| ٣    | ******************************      | فاتحة خير    |
| ٩    | ان نا                               | قبل الشيط    |
| Y+-  | ات في الحرام والمحظور               | أنواع ودرج   |
| Y£   |                                     | أنواع الشيط  |
| YA   | بطان الأكبر                         | أسماء الش    |
| Like | صرية                                | الحضارة المع |
| 43   | بثلية بالإدبيالالاستياسالالاستيانات | الحضارة اله  |
| ٤V   | .,                                  | بين النهرير  |
| 0 2  | ******************************      | اليونان      |
| 78   | لأديان الكتأبية                     | فی طریق ا    |
| 77   | نتابية (أ) العيرية                  | الأديان الك  |
| Vo   | نتابية (ب) المسحية                  | الأديان الك  |
| 94   | نتابية (جـ) الإسلام                 | الأديان الك  |
| 1.4  | ان                                  | عباد الشيط   |
| 114  | بطا <b>ن</b>                        | حلفاء الشي   |
| 144  | لفنونلفنون                          | الشيطان وا   |
| 140  | شعراء والكتاب                       | شياطين ال    |
| 124  | العربى                              | في الأدب     |
| 101  | الحاضر                              | في العصر     |
| 178  |                                     | ٠٠. ١٥٠٠     |

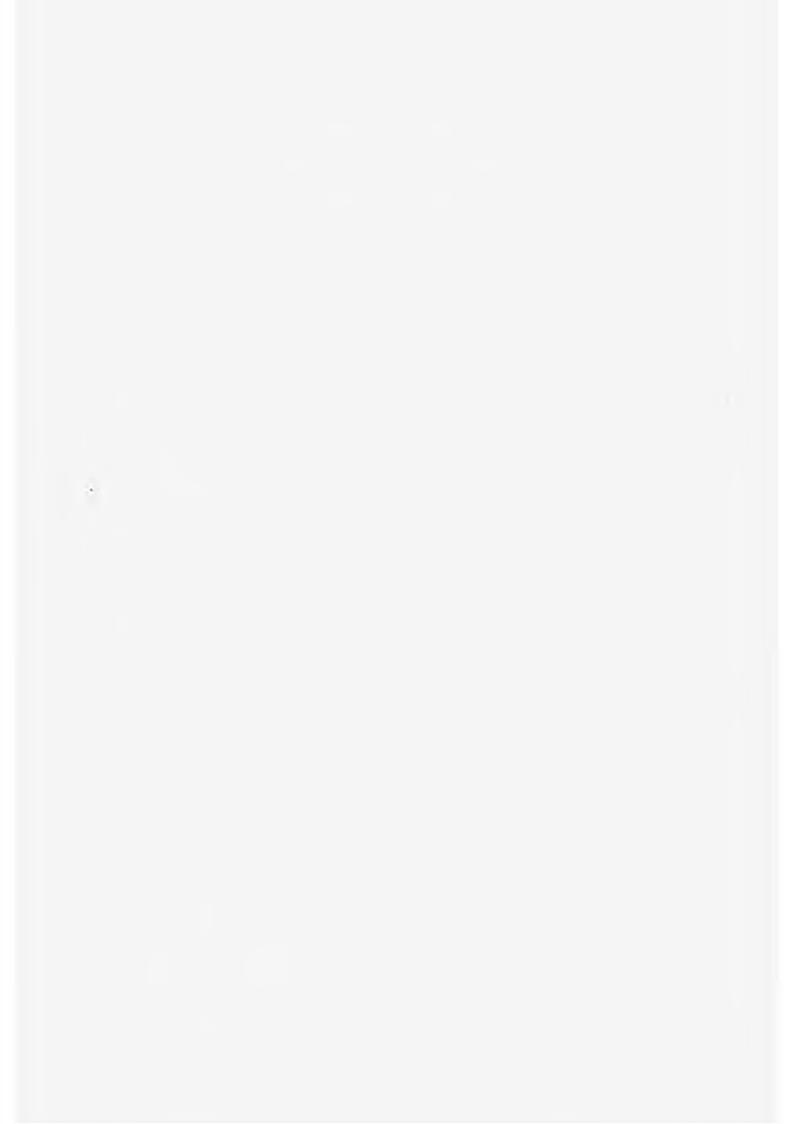